شعتراؤنكا

دِيوَان الشرى الشيفرى

عمرو بن مالك نحو ٧٠ ق هـ

جَمَعَهُ رَجَعَفَهُ دَشَرَعِهُ الدكتور إمثيل بَديع يَعَقُوبُ

الناشيد على الكتاب العلى

## ديئوان الشنفري

جَيْع الحقوق عَنوظَة لِدَار الكِتاب العَربي بيروت

الطبعتة التانية ١٤١٧م - ١٩٩٦م

وارالكنائر والعربي

الطابق الشَّامِن . بنَاية بنَنك بينبلوس . فُردَان . تلفون : ١١٧٨ ٨٦١١٧٨ تابنان تلفاكس : ١٠٥١٨ ١١٧٨ ٢١١٧٨ كتاب برقيًا : الكتاب ص .ب ١٥٧٦٩ ٢١٠٠ بيروت . لبنان

## الموهدك.

اِلَمُكُ وَلَدِيثُ فَادِيثُ الذي أَتُوسَّمُ فَيْدِ حُبَّا لِلْعَهَبَيَّةُ وَأَمْلِهَا

# القِسْ وُالأوّل

ترجمة الشاعيث

#### ترجمة الشاعر

#### ۱ ـ اسمه، ونسبه، ونشأته(۱):

اختلف العلماء في اسم الشَّنْفَرَى، ولقبه، ونسبه. فقال بعضهم إنَّ والشنفرى، لقب له، واسمه عمرو بن براق أو ثابت بن أوس أوس أو ثابت بن جابر ألاثة أقوال، وقال بعضهم إنَّ الشنفرى هو اسمه الحقيقيّ لا لقبه ألله وهو يعني الغليظ لقبه ألله وهو يعني الغليظ الشفين، وأنَّ الشّاعر لُقِّب بذلك لعظم شفتيه. وهو من الأواس بن الحَجْر بن الشّفتين، وأنَّ الشّاعر لُقِّب بذلك لعظم شفتيه. وهو من الأواس بن الحَجْر بن

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة الشنفري في المصادر والمراجع التالية (بحسب ترتيبها الالفبائي):

<sup>-</sup> الأعلام لخير الدين الزركلي ٥/٥٨.

ـ الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني ٢٠١/٢١ ـ ٢١٨.

ـ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان (Prokelman) ١٠٥\_١٠٥.

<sup>-</sup> خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ٣٤٣/٣ \_ ٣٤٥.

<sup>-</sup> دائرة المعارف الإسلامية ١٣/٥٣٩.

ـ الرواثع، ِ العدد ٢، لفؤاد أفرام البستاني ص ٥٠ ـ ٥٧.

ـ سمط اللَّالي في شرح أمالي القالي لأبِّي عبيد البكري ١/١٤).

<sup>-</sup> الشعراء الصعاليك ليوسف خليف ص ٣٢٨ - ٣٣٦.

<sup>-</sup> الطرائف الأدبية لعبد العزيز الميمني ص ٢٧ - ٢٩.

ـ معجم المؤلِّفين لعمر رضا كحالة ١١/٨ ـ ١٢.

ـ المقاصد النحويّة في شرح شواهد شروح الألفيّة للعيني (محمود بن أحمد) ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المقاصد النحويَّة ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٣) الروائع ٢/١٠٨.

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٥) يقول البغدادي: «زعم بعضهم أنَّ الشَّنْفَرى لقبه ومعناه عظيم الشَّفة وأنَّ اسمه ثابت بن جابر. وهذا غلط كما غلط العيني [صاحب «المقاصد النحويَّة] في زعمه أنَّ اسمه عمرو بن بَرَّاق (بفتح الباء وتشديد الراء المهملة) بل هما صاحباه في التلصّص، وكان الثلاثة أعدى العدّائين في العرب، لم تلحقهم الخيل، ولكن جرى المثل بالشَّنفرى، فقيل: «أعدى من الشَّنفرى» (خزانة الأدب ٣٤٤/٣).

الهَنْء (١) بن الأزد (١) بن الغوث، شاعر جاهليّ قحطانيّ من أهل اليمن.

ولا نجد في مصادر ترجمته تاريخاً محدَّداً أو تقريبيًا لتاريخ ولادته، ولا لمكانها، ولا تعييناً دقيقاً لوالده أو لوالدته التي يغلب الظنّ أنها كانت أمّة سوداء ". أمّا نشأته، فقد اختلف الرواة فيها على ثلاثة أقول، إذ قال بعضهم إنّه نشأ في قومه الأزد، ثمّ أغاظوه فهجرهم، وقال آخرون إنّ بني سلامان أسروه صغيراً، فنشأ فيهم يطلب النجاة، حتى هرب، ثمّ انتقم منهم. وقالت فئة ثالثة: إنّه وُلد في بني سُلامان، فنشأ بينهم، وهو لا يعلم أنّه من غيرهم، حتى قال يوماً لابنة مولاه: «اغسلي رأسي يا أُخيَّة»، فغاظها أن يدعوها بأخته، فلطمته (الله في سبب ذلك، فأخبر بالحقيقة. فأضمر الشّر لبني سلامان، وحلف أن يقتل منهم مئة رجل، وفعل (الله فعل).

وكان الشنفرى من أعدى عدّائي العرب حتى ضُرب المثل بعدوه، فقيل: «أعدى من الشنفرى»(١)، وروى بعضهم أنّهم قاسوا نـزوات الشنفرى في عـدوّه، فكانت أولاها إحدى وعشرين خطوة، والثانية سبع عشرة خطوة، والثالثة خمس عشرة خطوة (١).

ولئنْ كانت المصادر العربيَّة تتَّفق في جعل الشّنفرى من الشعراء الصّعاليك، بل من أهمّهم، فإنها تختلف في سبب تصعلكه، وهي لا تذكر تاريخ بدئه بالصَّعلكة. وفي الأغاني ثلاث روايات في هذا السبب. إحداها عن أبي هشام محمد بن هشام النمريّ، وفيها أنّ الشنفرى أسرته بنو شبابة بن فهم، فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سلامان بن مفرج من الأزد رجلًا من بني شبابة،

<sup>(</sup>١) بتثليت الهاء، أي بفتحها، وضمّها، وكسرها. وفي الأغاني ٢٠١/٢١: الهنُّو، وهذا تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأغاني ٢٠١/٢١: «الأرز»، وهذا تصحيف.

<sup>(</sup>٣) راجع الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ١٠٨/٢ ـ ١٠٩.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأغاني ٢٠١/٢١، وفي رواية أخرى، كما جاء في الأغاني نفسه ٢١٥/٢١، أنّ الشنفرى أهوى ليقبّلها، فصكّت وجهه.

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٢١/ ٢٠١، ٢١٥ ـ ٢١٧؛ والروائع ١٠٨/٢ ـ ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) ورد المثل في جمهرة الأمثال ٢٧/٢؛ والدرّة الفاخرة ٣٠٣/١؛ ولسان العرب (شفر)؛ ومجمع الأمثال ٢٦/٢؛ والمستقصى ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٧) الأغاني ٢٠٨/٢١؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٠ ـ ٢٠١.

ففدته بنو شبابة بالشنفرى. فنشأ الشنفرى في بني سلامان لا تحسبه إلاّ أحدهم حتى نازعته بنت الرجل الذي كان في حجره، وكان السلاميّ اتّخذه ولداّ، فقال لها الشنفرى: «اغسلي رأسي يا أخيّة، فأنكرت أن يكون أخاها، ولطمته، فذهب غاضباً حتى أتى الذي اشتراه من فهم، فقال له: اصدقني مِمَّن أنا؟ قال: أنت من الأواس بن الحجر، فقال: أما إنّي لن أدعكم حتى أقتل منكم مئة بما استعبدتمونى (۱).

أمّا الرواية الثانية فَعَنْ مجهول، وتقول: إنّ الأزد قتلت الحارث بن السّائب الفهميّ، فأبوا أن يبوؤوا بقتله، فباء بقتله رجل منهم، فلمّا ترعرع الشَّنفرى جعل يغير على الأزد مع فهم (١).

وأمّا الرواية الثالثة فعن مجهول أيضا، وجاء فيها أنّ بني سلامان سببت الشنفرى، وهو غلام، فجعله الذي سباه في بهمه يرعاها مع ابنة له، فلمّا خلا بها ذهب ليقبّلها، فصكّت وجه، ثمّ أخبرت أباها بالأمر، فخرج إليه ليقتله، فوجده ينشد أبياتا يأسف فيها على أنّ هذه الفتاة لا تعرف نسبه، فسأله الرجل عن نسبه، فقال الشنفرى: أنا الشنفرى أخو بني الحارث بن ربيعة، فقال له: لولا أنّي أخاف أن يقتلني بنو سلامان لأنكحتك ابنتي. فقال: عليّ، إنْ قتلوك، أنْ أقتل بك مئة رجل منهم، فأنكحه ابنته، وخلّى سبيله، فشدّت بنو سلامان خلافه على الرجل فقتلوه، ثمّ أخذ يوفي بوعده للرجل، فيغزو بني سلامان فيقتلهم أنه فيقتلهم أنه ويقتلهم أنه ويقتلهم أنه ويقتلهم أنه ويقتلهم أنه أنه أنه أنه أخذ يوفي بوعده للرجل، فيغزو بني سلامان

ومهما يكن من أمر هذه الروايات المختلفة، فإنّه من الثابت أنّ الشّنفرى أنشأ مع بعض رفاقه العدّائين، ومنهم تأبّط شرًّا، والسليك بن السلكة، وعمرو بن البرّاق، وأسيد بن جابر عصبة عُرفت في الأدب العربيّ باسم الشعراء الصعاليك. وكانت طرق معيشة هؤلاء تنحصر بالسّلب، والنّهب، والغارات ليلاً، فيروّعون النساء، والأطفال، ويبلبلون عقول الرجال، حتّى إذا خافوا أن تدركهم

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠١/٢١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۲۱/۲۰۱ \_ ۲۰۰۷ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢١٥/٢١ ـ ٢١٦.

الخيل، اتجهوا نحو الجبال العاصمة، والأودية الوعرة، والأدغال الموحشة، فتغلغلوا فيها.

#### ٢ \_ مقتله :

نقل الرواة عن مقتل الشنفري روايتين، وفيهما أنَّ بني سلامان هم الـذين قتلوه بعد أن قتل منهم خلقاً كثيراً(١)، وتقول الرواية الأولى إنَّ بني سلامان قتلوه بمساعدة أسيد بن جابر أحد العدّائين. وفي الثانية أنّه غزا بني سلامان «فجعل يقتلهم، ويعرفون نبله بأفواقها في قتلاهم، حتّى قتل منهم تسعّةً وتسعين رجلًا، ثمّ غزاهم غزوةً، فنذروا به، فخرج هارباً، وخرجوا في إثره، فمرّ بامرأة منهم يلتمس الماء فعرفته، فأطعمته أقطاً ليزيد عطشاً، ثم استسقى فسقته رائباً، ثمّ غيَّبت عنه الماء، ثمّ خرج من عندها، وجاءها القوم فأخبرتهم خبره، ووصفت صفتَه وصِفةً نَبْله، فعرفوه، فرصدوه على ركيِّ لهم، وهو ركِيٌّ ليس لهم ماء غيره، فلمّا جنّ عليه اللّيل أقبل إلى الماء، فلمّا دنا منه قال: إنّي أراكم، وليس يرى أحدا إنَّما يريد بذلك أنْ يُخرِج رصَدا إن كان ثمَّ. فأصاخ القوم وسكتوا. ورأى سوادا وقد كانوا أجمعوا قَبْلُ إنْ قتل منهم قتيل أنْ يمسكه الذي إلى جنبه لئلاً تكون حركة، قال: فرمى لمّا أبصر السواد، فأصاب رجلًا فقتله، فلم يتحرُّك أحد، فلمّا رأى ذلك أمن في نفسه، وأقبل إلى الركيّ، فوضع سلاحه، ثمّ انحدر فيه، فلم يرعُه إلا بهم على رأسه قد أخذوا سلاحه، فنزا ليخرج، فضرب بعضهُم شماله فسقطت، فأخذها فرمى بها كبد الرجل، فخرّ عنده في القليب، فوطيء على رقبته فدقُّها. . .

ثمّ خرج إليهم، فقتلوه، وصلبوه، فلبث عاماً أو عامين مصلوباً، وعليه من نذرة رجل، قال: فجاء رجل منهم كان غائباً، فمرّ به وقد سقط، فركض رأسه برجله، فدخل فيها عظم من رأسه فبغّت [أي: هاجت] عليه فمات منها، فكان ذلك الرجل هو تمام المئة هنا.

<sup>(</sup>۱) تذكر إحدى الروايات، كما سنعرف بعد قليل، أنّه قتل تسعة وتسعين منهم قبل موته، وواحداً بعد موته.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢١٦/٢١ ـ ٢١٧.

ولا نعرف متى قُتِل الشَّنفرى، وكلَّ الذي نعرف في هذه المسألة أنَّه كان معاصراً لتأبَّط شرَّا، وقُتِل قبله، وأنَّ تأبَّط شرَّا رثاه. أمَّا تأبَّط شرَّا فقد تقدَّم الإسلام بقليل، فيكون الشنفرى من شعراء القرن السادس للميلاد، وقد حدّد الزركلي سنة وفاته نحو السنة ٧٠ ق هـ /نحو ٥٢٥ م (١). وفيما يلي رثاء تأبّط شرًّا له (من الطويل)(١):

على الشَّنْفَرَى سادِي الغَمامِ فَرائحٌ عَلَيْكَ جَزَاءٌ مِشْلُ يَوْمِكَ بِالجَبَا وَيَوْمِكَ، يَوْمِ العَيْكَتَيْنِ، وَعَطْفَةٍ تَجُولُ بِبَزِّ المَوْتِ فِيهِمْ كَانَّهُمْ، وَطَعْنَةِ خَلْسٍ قَدْ طَعَنْتَ مُرِشَةٍ إِذَا كُشِفَتْ عَنْهًا الشُّتُورُ شَحَا لَهَا يَطْلُ لَهَا الآسِي يَميدُ كَانَّهُ

غَزِيرُ الكُلى وَصَيِّبُ الماءِ باكِرُ (') وَقَدْ رَعَفَتْ مِنْكَ السَّيوفُ البَوَاتِرُ (') عَطَفْتَ وَقَدْ مَسَّ القُلُوبَ الحَنَاجِرُ (') عَطَفْتَ وَقَدْ مَسَّ القُلُوبَ الحَنَاجِرُ (') بِشَوْكَتِكَ الحُدِّي، ضَئِينٌ نَوَافِرُ (') بِشَوْكَتِكَ الحُدِّي، ضَئِينٌ نَوَافِرُ (') لَهَا نَفَدُ تَضِلُ فيهِ المَسَابِرُ (') فَمَ العَزْلاءِ، فَيْحَانُ فَاغِرُ (') فَمْ مَ العَزْلاءِ، فَيْحَانُ فَاغِرُ (') نَزِيفٌ هَرَاقَتْ لُبُهُ الخَمْرُ سَاكِرُ (')

(١) الزركلي: الأعلام ٥/٥٨.

(٢) عن علي ذي الفقار شاكر: ديوان تأبط شرًّا ص ٧٩ ـ ٨٥.

(٣) ساري الغمام: السُّحاب الممطر ليلاً. والرائح: السحاب الممطر بالعشيّ. الكلى: جمع الكلية، وهي أسفل السحاب. صيّب الماء: منصبه. يدعو الشاعر للشَّنفري السّقيا.

(٤) عليك جزاءً: أي عليك جزاء على أفعالك المحمودة. الجبا: شعبة من وادي الجِيّ عند الرّويثة بين مكّة والمدينة (معجم البلدان ٢٠٢/٢ (جبا)). رعفت: خرج منها الدم. البواتر: القواطع.

(٥) يـوم العيكتين: يوم مشهـور لتأبّط شـرًا والشَّنفرى وعمـرو بن بـرّاق مـع بجيلة. العـطفـة: الكـرّة والهجمة. وقوله: ووقد مسّ القلوبَ الحناجرُ، كناية عن شدّة الخوف والهلم.

(٦) بنرّ الموت: السّلاح. فيه: في اليـوم. الحُدَّى: فُعْلَى من الحِدَّة، أي: الحـادَّة. ضئين: جمع ضأن، وجعلهم ضئيناً لأنَّهم أضعف. نوافر: أي نفرت من الذَّئاب. شبّه فرارهم منه بفـرار الغنم من الذَّئب.

(٧) طَعَنة خلس: طعنة يختلسها وينتهزها الطاعن بحِذْقه. مُرِشَّة: تنشر الدم وترشَّه. المسابر: جمع المسبار، وهي أداة يُسبَر بها ويُقَدِّر عمق الجراح. وقولُه: «تضلَّ فيها المسابر» كناية عن سعة الطعن وبعد غورها.

(٨) عنها: عن الطعنة. شحا: انفتح. العزلاء: مصب الماء من القربة في أسفلها حيث يُستَفْرَغ ما فيها من الماء. فيحان: واسع. فاغر: منفرج مفتوح.

 (٩) الأسي: الذي يلتمس لجرحة أَسْوًا، أي: علاجاً. نزيف: سكران. هراقت: أراقت، وهراقت لبه: أذهبت عقله.

فَيَكُفِي الذي يَكْفِي الكريمُ بِحَزْمِهِ، فَإِنْ تَكُ نَفْسُ «الشَّنْفَرَى» حُمَّ يَوْمُهَا فَمَا كَانَ بِدُعاً أَنْ يُصَابَ، فَمِثْلُهُ قَضَى نَحْبَهُ مُسْتَكْثِراً مِنْ جَمِيلِهِ، يُفَرِّجُ عَنْهُ غُمَّةَ الرَّوْعِ عَرْمُهُ، وأشقَ رُ غَيْدَاقُ الجِرَاءِ كَالُّهُ يَجُمُّ جُمُومَ البَحْرِ طَالَ عُبَابُهُ لَئِنْ ضَحِكَتْ مِنْكَ الْإِمَاءُ لَقَد بَكَتْ، وَمِرْقَبَةٍ شَمَّاءَ أَفَعَيْتَ فَوْقَها وأَمْر، كَسَدِّ المَنْخِرَيْن، اعتَلَيْتُـهُ وإِنَّـكَ لَـوْ لاَقَيْتَنِي بَعْـدَ مَـا تَـرَى لأَلْفَيْتَنِي في غَارَةٍ أَعْتَـزِي بِهَا فَلَوْ نَبَّاتْنِي الطَّيْسُ، أَوْ كُنْتُ شَاهِدًا،

وَيَصْبِرُ، إِنَّ الحُرَّ مِثْلَكَ صَابِرُ وَرَاحَ لَهُ ما كانَ مِنْهُ يُحَاذِرُ (١) أُصيب، وحُمَّ المُلْتَجُونَ الفَـوَادِرُ ١٠ مُقِلًا مِنَ الفَحْشَاءِ، والْعِرْضُ وَافِرُ٣ وَصَفْراءُ مِرْنَانٌ، وأَبْيَضُ بَاتِرُنَا عُفَابٌ تَدلِّي بَيْنَ نِيقَيْن كَاسِرُ (٥) إذا فَاضَ مِنْهُ أُوَّلُ جَاشَ آخِرُ اللهِ عَلَيْكَ، فَأَعْوَلْنَ، النِّسَاءُ الحَراثِرُ لِيَغْنَمَ غَاذِ، أو لِيُدْدِكَ ثَاثِرُ (١) فَنَفُّسْتَ مِنْهُ، والمَنَايَا حَواضِرُ ١٠) وَهَـلْ يُلْقَيَنْ مَنْ غَيَّبَتْهُ المَقَابِرُ؟! إليك، وإمَّا رَاجِعاً أنا ثَاثِرُ (١٠٠ لأسَاكَ في البَلْوَى أَخَّ لَكَ نَاصِرُ (١١)

(١) حُمَّ: قُدِّر وَقُضِي. يومها: يوم تموت. ما كان منه يحاذر: يعني الموت.

(٣) الجميل: المعروف، والإحسان.

(٥) يعني بالأشقر الفرس. غيداق الجراء: شديد الجري واسعه. النّيق: الموضع الأعلى في الجبل.

(٦) جموم البحر: هياجه. العُباب: الموج. يشبُّه صاحبَه أو الفرس بالبحر الزاخر.

(٨) مرقبه: مكان المراقبة من الجبل ونحوه. شمّاء: مرتفعة. أقّعيتُ: من الإقعاء وهو تساند الرجل إلى ظهره. وإقعاء السبع ونحوه: جلوسه على استه. الثاثر: طالب الثار.

(٩) وأمرٍ: معطوف عِلى «مرقبة» في البيت السابق. وشبَّه الأمر الضَّيِّق بسدٍّ المنخرين. وقوله «المنايــا حواضر، يعني أنَّ الموت محدِق.

(٢) ألفيتني: وجدتني.

(٣) آساك: شارك فيما أنت فيه من البلاء. البلوى: المصيبة.

<sup>(</sup>٢) الملتجون: الذين لجأوا إلى الجبال وتحصّنوا بها. الغوادر: جمع الغادر، وهو الجليل من الوعول التي تعيش في أعالي الجبال. يقول: إنْ كان الشُّنفرى قد مات، فليس هذا بمستغرب، فقد أتى الموت الوعول الشَّديدة المحصَّنة في أعالى الجبال.

<sup>(</sup>٤) الغُمَّة: الكرب والغمِّ. الرَّوع: شدَّة الخوف. الصفراء المِرْنان: القوس الشَّديدة المُرِنَّة بوترها المفتول. الأبيض: السيف. الباتر: القاطع.

<sup>(</sup>٧) أَعْوَلْنَ: رَفَعْنَ أصواتهُنَّ بالبكاء. يقول: إن كانت الإماء قد فرحت بموتك، فإنَّ النساء الحراثر قد ىكىن بكاءً مرًّا بسببه.

وإنْ تَكُ مَأْسُوراً، وَظَلْتَ مُخَيِّماً، وحَتَّى رَمَاكَ الشَّيْبُ في الرَّأْسِ عَانِساً، وأَجْمَلُ مَوْتِ المَرْءِ، إذْ كَانَ مَيِّتا، وخَفَّضَ جَاأْشِي أَنَّ كُلِّ ابنِ حُرَّةٍ وأَنَّ سَوَامَ الموتِ تَجْرِي خِلاَلَنا فَلاَ يَبْعَدَنَّ «الشَّنْفَرَى» وَسِلاَحُهُ إذَا رَاعَ رَوْعُ المَوْتِ: رَاعَ، وإنْ حَمَى:

وأَبْلَيْتَ حَتَّى مَا يَكِيدُكُ وَاتِدُ(')
وَخَيْدُكُ مَبْسُوطُ، وَزادُكَ حَاضِرُ(')
وَلَا بُدَّ يَوْماً، مَوْتُهُ وهُوَ صَابِرُ
إلى حَيْثُ صِرْتَ، لا مَحَالَةَ، صَائِرُ(')
رَوَائِكُ مِنْ أَحْدَاثِهِ، وَبَواكِنُو(')
الحَدِيدُ، وشَدِّ خَطُوهُ مُتَوَاتِرُ(')
الحَدِيدُ، وشَدِّ خَطُوهُ مُتَواتِرُ(')
حَمَى مَعَهُ حُرَّ، كَرِيمٌ، مُصابِر(')

### ٣ - لاميَّة العرب:

هي أشهر ما نُسب إلى الشَّنفري، ومطلعها (من الطويل):

أَقِيمُ وا، بني أُمِّي، صُدورَ مَسطِيِّكُمْ فَإِنِّي إلى قَومٍ سواكُمْ لأَمْيَلُ

ولا نعرف من أطلق عليها هذه التسمية، ومتى أطلقها. ولعل اختصاصها بهذا الاسم دون غيرها من القصائد اللامية التي نظمها الشعراء الجاهليون والإسلاميون، كزهير بن أبي سلمى، وعنترة، وامرىء القيس، وكعب بن زهير، وغيرهم، يعود إلى ما بلغته من شهرة أدبية ولغوية لم تصل إليها سائر اللاميًات.

واختلف في نسبة هـذه القصيـدة، فـذهب معـظم الـرواة إلى أنَّهـا

<sup>(</sup>۱) قوله: «وإنْ تـكُ مأسوراً» جملة اعتراضيَّة. والمعنى أنّه كـان سيشاركـه فيما هـو فيه ولـو كـان مأسوراً. ظلت مخيِّماً: ظللتَ حيًّا. الواتر: طالب الثار. والمعنى أنَّ الشنفرى لو كان حيًّا لاسـاه الشاعر وشد أزره حتى يظلّ حيًّا يواصل فتكه، فلا يُبقي على طالب ثار.

 <sup>(</sup>٢) العانس: الذي اكتمل سنّه ولم يهدّه الكبر، أو الذي آختلط السواد والبياض في شعره. يقول: لو
 آسيتك في بلواك لأنجيتك منها، فعشت عمراً مديداً. وظلّ خيرك مبسوطاً.

<sup>(</sup>٣) المعنى: خفّض من ثورة نفسي أنّ كلّ إنسان صائر إلى الموت.

 <sup>(</sup>٤) السُّوام: جمع السَّائمة، وهي الماشية المُرسَلة ترعى حيث تشاء. الروائح: التي تـذهب في
الرواح، وهو بعد غروب الشِمس. البواكر: الذاهبة في بكرة النهار، أي: أوَّله.

<sup>(</sup>٥) لا يبعدُنْ: دعاء للميت. الشُّدّ: شدّة الجري. متواتر: متتابع متدارك.

<sup>(</sup>٦) راع: أخاف. يقول: إن راع الموتُ راع سلاحَه وشدّه، وإن حمى السلاحُ والشَّدّ حمى معه كريم مصابر، يعني الشنفري نفسه.

للشَّنفري(١)، وقال ابن دريد إنَّها لخلف الأحمر(١).

وقد رأى المستشرق كرنكو (Krenkow) أنّ هذه اللّاميَّة تفتقر افتقاراً شديداً «إلى أسماء المواضع، وأسماء الأعلام»، وتلك سمة غير مألوفة في الأشعار القديمة التي وقفنا عليها، ولا سيَّما أنَّ اللَّاميَّة قصيدة كاملة، وليست قطعة صغيرة (٣).

ورجِّح يوسف خليف كفَّة الشُّكُّ في صحَّة نسبتها إلى الشُّنفري، ودليله أنَّ ابن دريد نسبها لخلف الأحمر، وهو، أي ابن دريد، «كان قريب عهد بخلف، فأكثر أخباره مرويَّة عن تلاميذ الأصمعيّ عن خلف، ثمّ إنَّه كان على صلة بأعمال المدرسة البصريَّة التي ينتمي إليها خلف. فإذا أضفنا إلى هذا أنَّ أبا الفرج قد أغفل هذه اللَّاميَّة في ترجمته للشنفري إغفالًا تامًّا، ولم يشرُّ إليها أيّ إشارة على كثرة ما روى من شعره. . . وأنّ لسان العرب، على كثـرة ما نقـل من شعر الصعاليك، لم يرد فيه أيّ ذكر لها ولا أيّ بيت منها، بدأت كفّة الشَّكّ في صحَّة نسبتها إلى الشنفري ترجح (١٠). ثمَّ يقول: «هذا من الناحية التاريخيَّة، أمَّا من الناحية الفنِّيَّة، فإنَّ أوَّل ما يلفت نظرنا أنَّ هذه اللاميَّة طويلة طولًا ليس مألوفاً في شعر الصعاليك، وسنرى فيما بعد أنَّ شعر الصعاليك كان في مجموعه شعر مقطوعات، فهذه اللَّاميَّة تبلغ ثمانية وستين بيتاً، في حين لا تـزيد أطـول قصيدة في «ديوان الصعاليك» وهي تائيَّة الشنفري المفضَّليَّة على خمسة وشلاثين بيتاً في بعض المصادر، أي أنّ هذه الله ميّة تبلغ ضعف أطول قصيدة في ديوان الصعاليك تقريباً. إلى جانب هذا نلاحظ قلَّة الاضطراب في رواية ألفاظها، وفي (١) راجع: الأشباه والنظائر ١٥/٢؛ وخزانة الأدب ٣٤٠/٣؛ وديوانه ص ٣٩؛ وذيل الأمالي ص ٢٠٣؛ وشـرح شواهـد المغني ٢/٨٩٩؛ والغيث المسجّم في شرح لاميَّة العجم ١/٣١٩؛ والمقاصد النحويَّة ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) أُمالي القالي ١٥٦/١ وفيه: «حَدَّثني أبو بكر بن دريد أنَّ القصيدة المنسوبة إلى الشَّنفرى التي أُولها:

أقيموا، بني أمّي، صُدورَ مِطِيّكم فَإِنّي إلى قَوْمٍ سواكُمْ لأَمْيَالُ له [أي: لخلف الأحمر]، وهي من المقدَّمات في الحُسْن والفصاحة والطول، فكان أقدر الناس على قافية».

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية ٣٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص ١٧٨.

ترتيب أبياتها، وهي ظاهرة ليست مألوفة في شعر الصعاليك ١١٠٥

والذي نراه أنّ الحجج التي قدّمها الدكتور خليف في ترجيح نسبتها لغير الشّنفرى لا تبلغ مبلغ الدليل الحاسم، بل فيها خطأ فادح يكمن في زعمه «أنّ لسان العرب ـ على كثرة ما نقل من شعر الصعاليك ـ لم يردْ فيه أيّ ذكر لها ولا أيّ بيت منها». فقد وجدنا من هذه اللاميَّة في اللسان ثلاثة أبيات، ونصف بيت، منها بيتان منسوبان إلى الشنفرى نفسه، والأبيات هي:

- ١- ولا جُبًا أَكْهَى مُـرِبً بِعِـرْسِـهِ يطالِعُها في شـأنِهِ كيفَ يَفْعَـلُ
   وهـذا البيت هو البيت السادس عشر في الـلاّميّـة، وهـو مع نسبته إلى الشنفرى في لسان العرب ٢٣٤/١٥ (كها).
- ٢- أو الخَشْرَمُ المَبْعُوثُ حَثْحَثَ دَبْرَهُ محابِيضُ أَرْداهُنَّ سامٍ مُعَسَّلُ وهذا البيت هو البيت الواحد والثلاثون في اللَّاميَّة، وهو في لسان العرب (حبض) ١٣٣/٧ مع نسبته إلى الشنفرى.
- ٣- وأَصْبَحَ عَنِّي بالغُمَيْصاءِ جالِساً فريقانِ: مَسْؤُولٌ وَآخَـرُ يَسْـأَلُ
   وهذا البيت هو البيت الثامن والخمسون في اللّاميَّة، وهو في لسان العرب
   ٢٢/٧ (غمص)، وبدون نسبة.
- ٤- (\*)وإنْ يَـكُ إنْـسـاً مـا كَـهـا الإنْسُ يَــفْـعَـلُ(\*)
   وهـذا عجز البيت الـواحـد والسّتين من الـلاميَّة، وهـو في لسـان العـرب
   ٢٣٥/١٥ (كها)، وبدون نسبة.

وهكذا يصبح لسان العرب حجَّة على الذي يشكِّك بنسبة لاميَّة العرب إلى الشنفرى، لا حُجّة لـه.

وعليه، نرجِّح نسبة لاميَّة العرب للشُّنفرى ترجيحاً قـويّـاً لجملة أسباب، منها:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٧٨.

١ \_ كثرة العلماء القدامي والمحدثين الذين نسبوها إليه.

٢ ـ تصوير اللهميَّة لبيئة الصحراء العربيَّة القاحلة التي عاش فيها الشنفري.

٣ ـ كون اللّاميَّة جاهليَّة العواطف والقالب تصوِّر نـزعة صـاحبها إلى هجـر قومه، وتفضيله الحياة مع الوحوش على الحياة معهم.

٤ ـ ورود اسم «الشّنفرى» مرَّتين في البيت الخامس والأربعين منها، وهو:
 فَــإِنْ تَبْتَئِسْ بِالشَّنْفَرَى قَبْلُ أَطُولُ(١)
 فَــإِنْ تَبْتَئِسْ بِالشَّنْفَرَى قَبْلُ أَطُولُ(١)

٥ ـ الحديث النّبويّ القائل: «علّموا أولادكم لاميّة العرب، فإنّها تعلّمهم مكارم الأخلاق (١٠)»، فإذا صَعَّ هذا الحديث كانت لاميّة العرب جاهليّة، وسقط ادّعاء نسبتها إلى خلف الأحمر الذي عاش في القرن الثاني الهجريّ.

٦ عدم التصريع في البيت الأول منها، ولعل عادة التصريع لم تكن متبعة في زمن الشنفرى، فتكون القصيدة من أقدم الشعر الجاهليّ ".

٧- إنّ في بعض أبياتها جوازآ نعهده في الشعر الجاهليّ، من إبدال «مفاعلن» الأولى أو الثالثة من البحر الطويل به «مفاعيلن» «وهو جواز قد لا نراه في الشعر الإسلاميّ لتحوّلهم عن طريقة الجاهليّين في الإنشاد، تلك الطريقة التي كانت تُشبع حركة العين في «مفاعلن» المذكورة، فتُخفي عنهم نقص الوزن»(1).

٨ ـ إن ما فيها من صدق العاطفة، ودقة التصوير وروعته يبعدها عن
 النحل. يقول الدكتور فؤاد أفرام البستاني:

نحن لا نشك في اطلاع خلف الأحمر على شؤون الجاهليِّين ودرسه

<sup>(</sup>١) لا يكفي هذا البيت شاهدا دامغاً على نسبة اللاميّة إلى الشنفرى، لأنّ المقلّد قد يذكر عمدا اسم من يريد أن يكذب عليه في القصيدة المنحولة.

<sup>(</sup>٢) عن الرواثع ١١٢/٢ ـ ١١٣٠.

S. de Sacy. Chrestomathie Arabe, T. II, P. 352. (\*)

<sup>(</sup>٤) الروائع. ١١٢/٢ .

أحوالهم، وأشعارهم، وطريقة معيشتهم درساً جعله كأنّه واحد منهم؛ ولا نشكّ أيضاً في قلّة أمانته، وكذبه على الشعراء. غير أنّه يصعب علينا أنْ نصدّق أنّ رجلاً رقيق الشعور، لطيف التعابير، يقول قصيدة مطلعها:

نَاتُ دارُ سَلْمى فَشَطَّ المزارُ، فعينايَ ما تُطعمان الكرى يتوصَّل إلى نظم قصيدة كالميَّة العرب خشونةً، ودقَّة تصوير، وتتبُّعاً للحقيقة الوضعيَّة»(١).

ويقول المستشرق جورج يعقوب: «إنَّ موطن هذه القصيدة هي تلك المرابع في جنوب مكّة بين الجبال التي تقع في شمال اليمن حيث مضارب الأزد قبيلة شاعرنا. إنّني لا أفهم كيف يستطيع المرء أن يُنكر هذه القصيدة التي تتنفَّس بعبير الصحراء، وترسم جاهليَّة العرب بكلّ نقاء، وتصوَّر حياة رجل حمل أحقاداً أورثته إيّاها مظالم الناس، وعقوق الأخوّة، وجور العدالة، ويعزوها إلى رجل من بين أولئك اللغويين الذين يقتلون وقتهم جدلاً في إعراب جملة صغيرة» (٢).

ويرى أنّ اللاميَّة أصدق قطعة شعريَّة من أغاني الصحراء، وأنّ النحل إذا تناول غيرها، فهو عنها بعيد، ولم يمسَّها، ولا حامَ حولها<sup>(۱)</sup>. ويؤيِّده في هذا الرأى كثيرون<sup>(۱)</sup>.

ومهما يكن من أمر نسبة هذه اللّاميَّة، فقد تبوَّات في الأدب العربي منزلة تزاحم منزلة المعلَّقات. وهي، من حيث الشهرة وعناية العلماء بها، ترتفع إلى منزلة لاميَّة كعب بن زهير «بانت سعاد»، التي أنشدها في مدح النبي على دون أن تعتمد في شهرتها مرتكزاً دينيًا كقصيدة كعب، بل بلغت ما بلغته بفضل ما فيها من جودة الشّاعريَّة، وطرافة المشاهد الصحراويَّة المصوَّرة، ووفرة المادّة اللّغويّة التي أغرت العلماء بشرحها وإعرابها. وأهم شروحها():

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) عن لاميّة العرب، نشيد الصحراء ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) عن المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه الصفحة نفسها، ولاميّة العرب للشنفري ص ٤.

<sup>(°)</sup> عن كارل بروكلمان :(Brockelmam) تاريخ الأدب العربي ١٠٧/١ ـ ١٠٩. وقـد بلغت شـروح=

١ ـ شرح لاميَّة العرب لأبي العباس محمد بن يزيـد المبرَّد (ت ٢٨٩ هـ)،
 وقيل لأحمد بن يحيى المعروف بثعلب (ت ٢٩١ هـ).

٢ ـ شرح أبي بكر بن ابن دريد (ت ٣٢١ هـ).

٣ ـ شرح يحيى بن على المعروف بالخطيب التبريزي (ت ٥٠٢ هـ).

٣ ـ شرح محمود بن عمر الزمخشريّ (ت ٥٣٨ هـ).

٤ ـ شرح أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (ت ٦١٦ هـ).

٥ ـ شرح يحيى بن عبد الحميد الحلبي الغسَّاني (ألفه سنة ٦١٨ هـ).

٦ ـ شرح المؤيد بن عبد اللطيف النقجواني (ألفه سنة ٩٨٢ هـ).

٧ ـ شرح محمد بن القاسم بن زكور المغربي (ت ١١٢١ م).

٨ ـ شرح عطاء الله بن أحمد المصريّ المكيّ (ت بعد ١١٨٦ هـ/ بعد ١٧٧٢ م).

٩ ـ شرح محمد بن الحسين بن كجك التركيّ.

١٠ ـ شــرح أبي الإخــلاص جــاد الله الغنيمي الفيــومــي (ألفــه ســنــة ١١٠١ هــ).

١١ ـ شرح لمجهول.

وألف محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي (ت بعد سنة ١٣٢٠ هـ) ردًا على شرح غير معروف لعاكش اليمني، بطلب من الأمير محمد بن عوف، وسمّى هذا الرّد: «إحقاق الحقّ وتبرّؤ العرب مِمّا أحدث عاكش اليمني في لغتهم ولاميّة العرب».

وتجاوز الاعتناء باللّاميَّة علماء العرب إلى المستشرقين، فقاموا يدرسونها، وينقلونها إلى لغاتهم. ولعلَّ أوَّل من ترجمها المستشرق الفرنسي سلڤستر دي

<sup>=</sup> اللامية، كما في فهرس دار الكتب المصرية، أكثر من عشرين شرحاً.

ساسي (S. de Sacy) فاستند إلى ثلاث نسخ قديمة للاميَّة، فطبعها مترجمةً إلى الفرنسيَّة، وعلَّق عليها شروحاً في كتابه «الأنيس المفيد للطالب المستفيد، وجامع الشذور من منظوم ومنثور» (Chrestomathie Arabe) المطبوع في باريس سنة ١٨٢٦ م(١).

وقام بعده المستشرق الألمانيّ روس (Reuss) فترجمها إلى لغته، وطبعها في المجلّة الألمانيّة الشَّرقيّة سنة ١٨٥٣ م، ثمَّ ترجمها المستشرق الإنكليزي ردْهَوْس (Redhouse) إلى الإنكليزيّة، وطبعها في المجلّة الآسيويّة سنة ١٨٨١ م (١٠). كذلك ترجمها إلى الإنكليزيّة المستشرق الإنكليزيّ هيوجس (G. Hughes) عنى بها شرحاً وترجمة العديد من المستشرقين غير الذين ذكرناهم (١٠).

ويرى الدكتور يوسف خليف «أنّ سرّ إقبال الشّرّاح العرب عليها هو أنَّهم وجدوا فيها مادّةً لغويَّة طيِّبة، ثمّ أخذت المسألة تصبح لوناً من التقليد والتنافس بين الشّرّاح، أمّا الغربيّون فقد وجدوا صورة متْقَنَة لحياة الأعراب في الجزيرة العربيّة، فكان اهتمامهم بها لغرض اجتماعيّ، كما كان اهتمام العرب لغرض لغويّ»(٥٠).

وهذه النظرة، برأينا، تَبْخُس اللاميَّة قيمتها، إذ تحصر أسباب إقبال العلماء العرب والغربيِّين عليها شرحاً وإعراباً وترجمةً في اثنين: أهميِّتها اللغوية، وأهميَّتها الاجتماعيَّة، فهي، بالتالي، تنفي عنها، عن قصد أو عن غير قصد، قيمتها الأدبيَّة. فاللاميَّة، برأينا، قصيدة من درر القصائد العربيَّة بالنسبة إلى صدق العاطفة، ودقَّة التصوير، وروعة الوصف، وإيجاز العبارة. إنَّها أصدق قطعة شعريَّة من أغاني الصحراء، لا بل هي نشيد الصحراء أنشده شاعر اتصف

<sup>(</sup>١) الروائع، ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٢) الروائع، ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ١/٧٠١؛ ولاميّة العرب نشيد الصحراء. ص ٤٥.

<sup>(°)</sup> الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. ص ١٧٩.

بالشجاعة، وقوّة الإرادة، والاعتزاز بالنفس، وبالثقة التي ترافق الرّجولة، وبحبّ الحرّيّة وإنْ أدّت إلى الجوع والمخاطر والأهوال.

### ٤ ـ ديوانه، وعملي في الديوان:

للشنفرى ديوان شعر كان لا يزال باقياً عند محمود بن أحمد العيني (ت ٨٥٥ هـ)()، ولا نعرف عنه شيئاً اليوم(). وله أشعار متفرِّقة في «الأغاني»، و «المفَضَّليّات»، و «الحماسة»، و «خزانة الأدب»، وغيرها. وقد قام عبد العزيز الميمني، أستاذ الأدب العربي بجامعة عليكرة بالهند، بنشر ديوانه في كتابه «الطرائف الأدبيّة»، عن «نسخة الديوان المختصرة بكتبخانة خسرو باشا بجوار الجامع المنسوب إلى أبي أيوب، رضي الله عنه، باستنبول وعن مجموعة بدار. مصر، وعن غيرهما»(): يقول الميمني:

«لم يوقف له [أي: للشّنفرى] قبل اليوم على أثر، ولكنّي، وللهِ المِنّة، سقطت منه في ١٣ إبريل (نيسان) سنة ١٩٣٦م (٢١ محرّم ١٣٥٥ هـ) بكتبخانة خسرو باشا بجوار الجامع المنسوب إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، في استنبول على نسخة رقم ١٤٩من شرح ابن النحاس على المعلّقات يُرْغَب عن مثلها، يتلوها نسخة عتيقة مبتلّة مغسولة من شعر الشنفرى ليست بتلك في الصحّة، ضاعت منها الصفحة الأولى، وفيها أبيات من لاميّة العرب مشروحة شرحاً مستفيضاً. وهي في ١٨ بيتاً كهذه المطبوعات إلى ص ١٨، ثم من ١٨ - ٢٠ تائيّته المفضلية في ٢٨ بيتاً (وهي في غ ٣٠ وفي المفضليات ٣٤ بيتاً)، ثم من ٢٠ - ٢٢ الفائية و(متعوّج ، تَحْذَريني) وفي ص ٢٣ صورة الخاتمة على ما أثبت.

فالذي يَعْنِي الأدباءَ منها إذا لا يزيد على ٢٩ بيتاً في ثلاث مقطوعات. وقد ربأتُ بهمّتي أن تقوم بهذا المقدار الضئيل، فاقتطفتُ من دواوين العلم أشياء أخرى. فجاء ديواناً صغيراً كسائر أشعار المُقِلِّين.

وقد ساعدني الحظّ بالحصول على معظم راثيّته مشروحة في مجموعة أدب ١٨٦٤ بدار الكتب المصرية، ويتقدّمها فيها اللاميّة ثمّ التائيّة مشروحتين. وأظنّها نسخة

<sup>(</sup>١) العيني: المقاصد النحوية ١٤/٥٩٦.

<sup>(</sup>٢) إلَّا النسخة المختصرة بكتبخانة خسرو باشا باستنبول التي سيأتي ذكرها.

<sup>(</sup>٣) الطرائف الأدبيّة. ص ٣١.

أخرى من الديوان مبتورة.

ورأيتُ أن أسقط التائيّة المفضّليّة، ولاميّة العرب، ورثاء تـأبط. لأن الأوليين وإن كانتا توجدان في النسختين إلّا أنّ ما عنـد غيرهمـا أوفى وأتمّ، والثالثة خَلَتا عنهـا مرّةً فمـا لي ولإثباتهـا وهي في عـامّـة الكتب، على أنّهـا لا يـوثق بعَـزْوهـا إليـه وإن كـان الخالديّان ذكرا أنّها وُجدت في شعره»(١).

وقد أعدت جمع ديوانه معتمداً على ما نشره العلامة الميمني، وعلى العديد من الكتب العربية التراثية مخرِّجاً القصائد والمقطوعات بيتاً بيتاً لا قصيدة قصيدة أو مقطوعة مقطوعة كما هو شائع في تخريج دواوين الشعراء (١٠)، مرتباً مصادر التخريج ترتيباً ألفبائيًا، وشارحاً ما رأيت أنه يستغلق على القارىء العادي فهمه من مفردات وعبارات وأفكار.

وبعد، لا أهدف من عملي المتواضع هذا سوى خدمة تـراثي، فإنْ وُفَّقت فالخير أردت، وإلّا فحسبي أنَّني حاولت، والله وليّ التوفيق.

(١) المرجع نفسه. ص ٣٠.

 <sup>(</sup>٢) لقد اعتمدت هذه الطريقة في التخريج للتسهيل على القارىء مراجعة مصادر كل بيت، ولعرض روايات البيت المختلفة، إن وُجدَت، في تخريج البيت نفسه.

القِسْمُ التَّانِي

ولتريشكاق

### قافية الباء

جاء في الأغاني (١٩/ ١٥٩ - ١٦١) أنَّ تأبط شرًّا (خرج في عدَّة من فَهُم فيهم عامر بن الأخنس، والشَّنفَرى، والمسيّب، وعمرو بن بسرّاق، ومرّة بن خليف، حتى بيّتوا العوص، وهم حيًّ من بجيلة، فقتلوا منهم نفرآ، وأخذوا لهم إبلًا فساقوها، حتى كانوا من بالادهم على يوم وليلة، فاعترضت لهم خثعم، وفيهم ابنُ حاجز، وهو رئيس القوم، وهم يومئذ في نحو من أربعين رجلًا، فلمّا نظرت إليهم صعاليك فَهْم، قالوا لعامر بن الأخنس: ماذا ترى؟ قال: لا أرى لكم إلا صدق الضّراب، فإن ظفرتم فذاك، وإن قتلتم كنتم قد أخذتم ثاركم، قال تأبط شرآ: بأبي أنت وأمِّي، فنِعم رئيس القوم أنت إذا جُدَّ الجِدُّ، أمّا إذا اجتمع رأيكم على هذا، فإنِّي أرى لكم أن تحملوا على القوم حملةً واحدة، فإنّكم قليل، والقوم كثير، ومتى افترقتم كَثَرَكُم القوم، فحملوا عليهم، فقلتوا في حملتهم، وحملوا ثانية، فانهزمت خثعم وتفرقت، وأقبل ابنُ حاجز فأسند [أي: رقى] في الجبل. . . فقال الشَّنفَرى في ذلك [من الطويل]:

- 1 -

١- دَعِينِي وَقُولِي بَعْدُ ما شِئْتِ إِنَّنِي سَيُغْدَى بِنَعْشِي مَرَّةً فَاغَيْبُ
 ٢- خَرَجْنَا فَلَمْ نَعْهَدْ وَقَلَّتْ وَصَاتُنَا ثَمَانِيَةٌ ما بَعْدَها مُتَعَبَّبُ

<sup>(</sup>۱) التخريج الأغاني ۲۱/۲۱، ۱۸۳ (وفي ۱۸۳/۲۱ «سيُفدى بنفسي، مكان «سيُغْـدى بنعشِي»)؛ وديوانه ص ٣٢.

الشرح: النَّعش: سرير الميت. أغيَّب: أغيب في غياهب القبر.

<sup>(</sup>٢) التخريج الأغاني ١٦١/٢١، ١٨٣ وفي ١٨٣/٢١ دبعدنا، مكان دبعدها،؛ وديوانه ص ٣٦ (وفيه دمستعتب، مكان دمتعتب، وفي هذه الرواية اختلال بالوزن).

مَصَابِيحُ أَوْ لَوْنُ مِنَ المَاءِ مُذْهَبُ شَمَائِلُنَا والنَّادُ ظَنَّ مُغَيَّبُ على العَوْصِ شَعْشاعٌ مِنَ القَوْمِ مِحْرَبُ وَصَوَّتَ فِينَا بِالصَّبِاحِ المَسْوِّبُ وَصَمَّمَ فيهِمْ بِالحُسَامِ المُسَيَّبُ بِهِنَّ قليلًا سَاعَةً ثمَّ خَيَبُوا كَمِيُّ صَرَعْنَاهُ وقَرْمٌ مُسَلَّبُ ثمانِيةً والقَوْمُ رجْلً ومِقْنَبُ ٢- سَراحِينُ فِتْيَانٌ كَأَنَّ وُجُـوهَهُمْ

٤ - نَمُرُّ بِرَهْوِ الماءِ صَفْحاً وَقَدْ طَوَتْ

ه - ثلاثاً على الأقدام حتَّى سَمَا بِنَا

٦ ـ فَثَـارُوا إِلَيْنَا في السَّـوَادِ فَهَجْهَجُـوا

٧ فَشَنَّ عَلَيْهِمْ هِزَّةَ السَّيْفِ ثَابِتً

٨- وَظَلْتُ بِفِتْيَانٍ معي أَتَقِيهِمُ

٩- وَقَــدْ خَـرَّ مِنْهُمْ راجِــلَانِ وَفَـارِسٌ

١٠- يَشُنُّ إِلَيْهِ كُـلَّ رِيـعٍ وَقَلْعَـةٍ

(٣) التخريج الأغاني ٢١/١٦١، ١٨٣؛ وديوانه ص ٣٢. الشرح: السراحين، جمع السرحان، وهو الذَّثب، أو الأسد.

(٤) التخريج الأغاني ١٦١/٢١، ١٨٣؛ وديوانه ص ٣٢. الشرح الرَّهو: المكان المنخفض يجتمع فيه الماء. الشماثل: جمع الشَّميلة، وهي الخُلُق. والزَّاد ظنَّ مُغَيِّب: كناية عن عدم امتلاك الزاد.

(٥) التخريج الأغاني ١٦١/٢١، ١٨٣؛ (في ١٨٣/٢١ وطيّ معصب، مكان وظنّ مغيَّب،)؛ وديـوانه ص ٣٢

الشرح ثلاثاً: ثلاثة أيام. والعوص: حيّ من بجيلة. الشعشاع: الطويل الحسن. المحْرَب: صاحب الحرب، وقيل: الشجاع الشديد الحرب.

(٦) التخريج الأغماني ١٦١/٢١ (وفيه «المشوّب» مكمان «المشوب»)، ١٨٤/٢١ (وفيه «بالصّياح مثوّب» مكان «بالصباح المثوّب»)؛ وديوانه ص ٣٢.

الشرح السُّواد: الظلمة. هجهجوا، صاحوا. المثوِّب: الراجع، العائد.

(٧) التخريج الأغاني ١٦١/٢١، ١٨٤؛ وديوانه ص ٣٢. الشيف. المُسيَّب: المتروك يقطع ما الشيف. المُسيَّب: المتروك يقطع ما بشاء.

(٨) التخريج الأغاني ١٦١/٢١ (وفيه «جنّبوا» مكان «خيّبوا»)، ١٨٤/٢١ (ورواية الصدر فيه «بهم غير ميل ساعةً ثم جنّبوا»)؛ وديوانه ص ٣٢.

الشرح ظَلْت: ظُللت.

(٩) التخريج الأغاني ١٦٢/٢١، ١٨٤ (وفي ١٨٤/٢١ «كريم» مكان «كميّ» و «كوم» مكان «قرم»)؛ وديوانه ص ٣٢ (وفيه «خرم» مكان «قرم»).

الشرح خَرِّ: سقط، مات. الكميِّ: الشُّجاع، واللابس السلاح. صرعناه: قتلناه. القَرْم: السُّيِّد، العظيم. المسلّب: المُلْقى.

(۱۰) التخريج الأغاني ۱۸/۲۱، ۱۸٤. (وفيه دنسوق بنسر» مكان ديشنّ إليهم»)؛ وديوانه ص ٣٢.

# ١١ - فلمَّا رآنا قَـوْمُنَا قِيلَ: أَفْلَحُوا فَقُلْنَا: آسْأَلُوا عَنْ قَائِلٍ لا يُكَذَّبُ

الشرح الرَّبع: المكان المرتفع. والمعنى: يصبُّ عليه كلُّ مرتفع رجلًا من رجالنا الثمانية رغم أنَّ فيهم فرساناً ورجَّالة.

<sup>(</sup>١١) التخريج الأغاني ١٦٢/٢١ (ورواية الصدر فيه: ﴿ فِقلنا: استألوا قائل لا يكذب (؟) مع إشارة إلى رواية في مخطوط نصّها: «فقلنا اسألوا لي قائلًا لا يكذب»)، ١٨٤/٢١ (وفيه «سلوا» مكان «اسألوا»)؛ وَديوانه ص ٣٢.

الشرح: أفلحوا: نجحوا، ظفروا بما يريدون.

[من الوافر]:

١٠ أنا السَّمْعُ الأَزَلُّ فَللا أَبَالِي وَلَوْ صَعْبَتْ شَنَاخِيبُ العِقَابِ
 ٢٠ ولا ظَـمَا يُوَخِّرُنى وَحَـرُ ولا خَمْصٌ يُقَصِّرُ مِنْ طِللَب

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٣٣؛ وشرح مقصورة حازم ٢٢/٢. الشرح السَّمْع: ولد الذئب من الضَّبُع. الأزل: السريع. شناخيب: جمع شُنخوب، وهو أعملى الجبل. والعِقاب: جمع عقبة، وهي المرقى الصَّعب من الجبال.

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ٣٣؛ وشرح مقصورة حازم ٢٢/٢. الشرح الخُمْص: الجوع.

#### قافية التاء

- 3 -

رُوي أنَّ الشَّنفري قدم مني، وبها حزام بن جابر، فقيل له: هـذا قاتــل أبيك، فشدّ عليه، فقتله، ثمّ سبق الناس على رجليه، ثم قال هذه القصيدة، أو بعضاً منها<sup>(ه)</sup> [من الطويل].

وَمَا وَدُّعَتْ جِيرَانَها إذْ تَولَّت وَكَانَتُ بِأَعْنَاقِ المَطِيِّ أَظَلَّتِ فَقَضَّتْ أُمُوراً فِاسْتَقَلَّتْ فَولَّت

ألا أمُّ عَمْرِ و أَجْمَعَتْ فَاسْتَقَلَّت

وَقَدْ سَبَقَتْنَا أَمُّ عَمْسِرُو بِالْسُرِهَا

بعَيْنَى ما أمْسَتْ فَبَاتَتْ فَاصْبَحَتْ

(\*) تمثال الأمثال ٣٣٨/١، وراجع الأغاني ٢٠٩/٢١. والقصيدة في الأغاني ٢١٠/٢١ ـ ٢١٣؛ وشرح اختيارات المفضّل ١٣/١ ٥ - ٥٣٢ مع اختلاف في الترتيب بين الأغنّاني وشرح اختيارات المفضّل، وقد أثبتّ ترتيب المفضّل الضّبيّي لها معتمداً اعتماداً كبيراً على شرح التبريـزي لهذه

التخريج الأغاني ٢٠٠/٢١، ٢٠٩؛ وديوان المفضّليات ص ٩٤؛ (وفي الصفحة ٢٠٠ إشارة إلى السرواية: «أرى أمَّ عَمْسروٍ باكَرَتْ فاستَقُلَتِ») وشسرح اخيتارات المفضَّل ١٣/١. وفي الأغاني ۲۰۹/۲۱ وأرى، مكان وألاه.

الشرح أجمعتْ: عزمتْ على. استقلُّتْ: سارتْ. توَلُّتْ: غادرت وابتَعَدتْ. يقول: إنَّ أمَّ عَمْرو أزمعت على الرحيل، وما ودُّعت جيرانها حين تركتهم.

(٢) التخريج الأغاني ٢٠٩/٢١ (وفيه «فَقَـدْ» مكان «وَقَـدْ»)؛ وديوان المفضَّليَّات ص ٢٠٠؛ وشرح اختيارات المفضل ١/٥٥. الشوح سَبَقَتْنَا بِـأُمْرِهِـاً: استبدَّتْ بـرأيها. ودكانت بأعنـاق المطيّ أظلَّت: فجِئَتنـا بالإبـل حتَّى أَظلَّتْنا.

(٣) التخريج ديـوان المفضَّليَّات ص ٢٠٠؛ وشـرح اختيـارات المفضَّـل ١/١٥)؛ والغيث المسجم الْشُوح: يقول: بغَيْنيُّ جوت هذه الأمور التي تُعتبر بـالنسبة إلــيّ فواجـع ومصائب، ومُشـاهــد المصائب ليس كمن ميني بها عن بعد.

٤- فَوَا كَبِدا على أُمَيْمَةَ بَعْدَما
 ٥- فيَا جَارَتِي وأنْتِ غَيْرُ مُلِيمَةٍ
 ٢- لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي لا سَقُوطاً قِنَاعُها
 ٧- تَبِيتُ، بُعَيْدَ النَّوْمِ، تُهْدِي غَبُوقَها
 ٨- تَحُلُّ، بِمَنْجاةٍ مِنَ اللَّوْم ، بَيْتَها

طَمِعْتُ، فَهَبْهَا نِعْمَةَ العَيْشِ زَلَّتِ إِذَا ذُكِرَتْ ولا بِنَاتِ تَعَلَّتِ الْذَاتِ تَلَقَّتِ إِذَا مَا مَشَتْ ولا بِنَاتِ تَلَقَّتِ لِنَاتِ تَلَقَّتِ لِنَاتِ تَلَقَّتِ لِنَاتِ اللَّهَ لِيَّةً قَلَّتِ لِنَا اللَّهَ لِيَّةً قَلَّتِ إِذَا اللَّهَ لِيَّةً قَلَّتِ إِذَا مَا بُيُوتُ بِالمَ ذَمَّةِ حُلَّتِ إِذَا مَا بُيُوتُ بِالمَ ذَمَّةِ حُلَّتِ

(٤) التخريج الأغاني ٢١/٠٠٢ (والرواية فيه:

فَوا نَدَما بِانَتُ أَمامَ مَ أَبَ بَعْدَما طمعتُ فَهَبْها نِعْمَةً قَدْ تَوَلَّتِ) ووا نَدَما بِعْدَمة قَدْ تَوَلَّتِ) وولا المفضَّليّات ص ٢٠٠٠ ووليّت مكان «زلّت»)؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٠٠ وشرح اختيارات المفضَّل ٥١٤/١، ويشير الخطيب التبريزي إلى رواية فيها «فوا أسفا» مكان «فواكبدا».

الشَرح (وا): حرف للنَّدبَة. وأميمة: اسم حبيبة الشاعر. هَبُها: احْسبْها. زلَّت: ذهبت. وجملة «زلَّت» يجوز أن تكون في موضع الحال من «نعمة العيش» بإضمار «قَـدُ»حتَّى تقرَّبها من الحال وتبعدها من المضيّ، ويجوز أن تكون مفعولاً ثانياً للفعل «فَهَبْها»، فتكون «نعمة العيش» بدلاً من الضمير في «فهَبْها»، وفي هذا البيت يتحسَّر الشاعر على فراق حبيبته له، ثمَّ يقول: احسبْ أنَّ نعمة العيش قد زالت.

(٥) التخريج: ديوان المفضَّليَّات ص ٢٠٠؛ وشرح اخيتارات المفضَّل ٥١٥/١. الشرح تقلت: تفعَّلَتْ مِن القِلَى، وهو البغض. يقول: إنَّ أمَيْمة ليست من أصحاب هذه الكلمة (أي: كلمة «تقلَّت»)، ولا من الموصوفات بالبغض.

(٢) التخريج الأغاني ٢٠٠/٢١ (وفيه «وقَدْه مكان «لَقَدْه» و«خمارها» مكان «قناعها»)، و٢٠٩/٢١ (وفيه «فقد» مكان «لقد»، و«سقوط» بدل «سقوطا»)؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٠، وشرح اختيارات المفضَّل ١/٥٠٥. ويشير الخطيب التبريزي إلى رواية «لا سقوط» مكان «لا سقوطا». الشرح القناع: ما تُغطِّي به المرأة رأسها. وقوله: «لا سقوطاً قناعها» معناه: لا يسقط قناعها. ويجوز نصب «سقوط» على الحال، ورفعه على أنّه خبر مقدَّم للمبتدأ «قناعها»، أو على أنّه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: لا هي سقوط. وفي هذا البيت يصف الشاعر حبيبته بالحياء والخَفَر، وذلك لأنّ المريبة تتلفَّت في مشيها، وتسقِط القناع.

(٧) التخريج الأغاني ٢١٠/٢١ (وفيه «غبوبها» مكان «غبوقها»، و«لجاراتها» مكان «لجارتها»)؛ وديوان المفَضَّليّات ص ٢٠١؛ وشرح اخيتارات المفضَّل ٢١٦٥ (وفيه «تُجِلُّ» مكان «تحُلُّ»). الشرح يقال: باتَ يفعل كذا، إذا فعله ليُلاً، وظلَّ يفعل كذا، إذا فعله نهاراً. والغبوق: شراب الصاء، ويقابله الصَّبوح وهو شراب الصَّباح. يقول: إنَّها كريمة، فهي تُهدي غبوقها لجارتها حين تقلَّ الهدايا، أي في أيَّام الشَّع والقحط.

(٨) التخريج الأغاني ٢١ (وفيه ويحلّ مكان وتحلّ ، ووبالملامة ، مكان وبالمذمّة )؛ وديوان المفضّليّات ص ٢٠١، ؛ اختيارات المفضّل ١٧/١ .

الشرح أحلُّ بالمكان: أقام فيه. وقوله: تحلُّ بمنجاة من اللُّوم بيتها. معناه: تقيم في بيتها دون =

٩- كأن لها في الأرْضِ نِسْياً تَقُصُّهُ
 ١٠- أمَيْمَةُ لا يُخزي نَشَاها حَلِيلَها
 ١١- إذَا هُـوَ أمْسَى آبَ قُـرَّةَ عَيْنِهِ
 ١١- فَدَقَتْ، وَجَلَّتْ، وآسْبَكَرَّتْ، وأكْمِلَتْ

على أُمِّها وإنْ تُكلِّمْكَ تَبْلَتِ إذا ذُكِرَ النَّسْوَانُ عَفَّتْ وَجَلَّتِ مَآبَ السَّعِيدِ لم يَسَلْ: أينَ ظَلَّتِ فَلَوْ جُنَّ إِنْسَانُ من الحُسْنِ جُنَّتِ

أن يستطيع اللَّائمون لومها. والشاعر يتابع في هذا البيت مَدْحَها، فيقول: إنَّها لا تُذَمَّ، ولا تُلام، وذلك لأنَّها تُؤثر الناس على نفسها.

(۹) التخريج أدب الكاتب ص ٤٩٣ (وفيه «تحدُّثك» مكان «تكلَّمك»)؛ والأغاني ٢١٠/٢١ (وفيه «إذا ما مَشَتْ أوان تحدَّثك» مكان «علي أمها وإن تكلَّمك»؛ والخصائص ٢٨/١؛ وديوان المفضَّليَات ص ٢٠١؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢١٧/١ (وفيه «تبلِت» مكان «تَبْلَتِ»)؛ وشرح أدب الكاتب ص ٣٣٨ (وفيه «تحدُّثك» مكان «تكلَّمك»)؛ والكامل ١١٤/٣؛ ولسان العرب ١١/٢، ١٢ (بلت) و ٢٦٢/١) ولبلت) و ٢٦٢/١ (نسا).

الشرح النَّشي: ما يُنْسَى، والذي يسقط من الإنسان وهو لا يدري. الأَمّ: القَصْد. تَبلت: ننقطع في كلامها لا تطيله. يقول: كأنَّها من شِدَّة حيائها، لا تـرفع رأسهـا ولا تتلفَّت إذا مَشَتْ تطلب شيئاً ضاع منها. ويجوز أنَّه يريد أنَّها لنعمتها ينقطع نَفَسُها عند المفاوضة.

(١٠) التخريج الأغاني ٢٠٩/٢١؛ والحيوان ٢٠٨/٣؛ والحماسة البصريَّة ٢١٦/٢ (وفيها «جليسها» مكان «حليلها»)؛ وخاص الخاص ص ٩٨؛ وديوان المفضَّليَّات ص ٢٠١؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٠١، وشرح أدب الكاتب ص ٣٣٨.

الشرح النَّثا: إخبارك عن الشِّيء بالحَسَن أو القبيح. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: لَمْ يُبْنَ منه فعل، وحكى غيره: نَثا يُنْفُو. والثُّناء: إخبار عن الشِّيء بالحَسَن. يقول: إذا ذُكرِت أفعالها لم تَسُوْ حليلَها لعفَّتها.

(11) التخريج ديوان المفضَّليَّات ص ٢٠١؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٥١٨/١. الشرح آبَ: رجع. قرَّة العين: ما يُسَرَّ به الإنسان ويطمئنّ. ويريد بقوله: «لم يَسَلُ أَيْنَ ظَلَّتِ» أَنَّهَا لا تبرح بيتها. «قال الأصمعيّ: هذه الأبيات أحسنُ ما قيل في خَفَر امرأة وعِفَّتها، وأبيات أبي قيس بن الأسْلت [من الكامل]:

وَتَعْتَلُ عَنْ إِنْيَانِهِنَّ، فَتُعْذَرُ وَلَيْسَ بِهَا أَنْ تَستَهِينَ بِجارَةِ ولكنَّها عَنْ ذَاكَ تَحْيا وَتَحْصَرُ وَإِنْ هِي لَمْ تَبْرُزْ لَهُنَّ أَتَيْنَها نواعِمُ بِيضٌ، مَشْيُهُنُ التَّأَظُّرُ (شرح اختيارات المفضّل ١٩/١ه).

(۱۲) التخريج الأغاني ۲۱۰/۲۱؛ والبيان والتبيين ۲۲٤/۳؛ والحيوان ۲۰۸/۳، ۲٤٤/۱؛ وخاص المخاص ص ۹۸ (وفيه «وأظلمت» مكان «وأكملت»)؛ وديوان المفضّل ا و ۲۰۲؛ وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات ص ۲۹؛ ولسان العرب العرب (جنن) (وفيه العَجُز فقط).

الشرح دقَّتْ: صَغُرَتْ. جلَّتْ: سمنتْ وعظمتْ. اسبكرَّتْ: اعتدلَتْ، أو اسْتَرسَلَتْ. ومعنى =

١٣ فَبِتْنَا كَأَنَّ البَيْتَ حُجِّرَ فَوْقَنَا
 ١٤ بِرَيْحَانَةٍ مِنْ بَطْنِ حَلْيَةَ نَوَّرَتْ
 ١٥ وَبَاضِعَةٍ، حُمْرِ القِسِيِّ، بَعَثْتُها
 ١٦ خَرَجْنَا مِنَ الوَادِي الذي بَيْنَ مِشْعَلٍ

بِرَيْحَانَةٍ رِيحَتْ عِشَاءً وَطُلَّتِ لَهَا أَرَجُ ما حَوْلَهَا غَيْرُ مُسْنِتِ وَمَنْ يَغْزُ يَغْنَمْ مَرَّةً، وَيُشَمَّتِ وَمَنْ يَغْزُ يَغْنَمْ مَرَّةً، وَيُشَمَّتِ وَبَيْنَ الجَبَا هَيْهَاتَ أَنْشَأْتُ سُرْبَتِي

صدر البيت أنَّ محبوبته دقَّ من أعضائها ما يُستَحَبَّ دقَّته، وفَخُم ما يُستَحبَّ فخامته، واعتدلت طولاً وأكملت. ومعنى العَجُز: «لو سُتِر إنسان عن العيون، صيانة له عن الابتذال، لفُعِل بهذه. ويجوز أن يُريد: لو جُنَّ إنسان تفكُّراً فيما تفرَّد به من الجمال لكانت هذه. وقيل: بل معناه: لو أُخْرِجَ من البشريَّة إنسان، ونُسِب إلى الجِنّ، لما مُنِح من الحُسْن، لكانت هذه. وهذا مبنيًّ على ما يقوله العامَّة من حُسْن الغِيلان، ويتحدَّثون به (شرح اختيارات المفضَّل ٢٠٢١٥).

(۱۳) التخريج الأغاني ۲۱۰/۲۱؛ وخاص الخاص ص ۹۹ (وفيه «ورحنا» مكان «فبتنا»، و «فطلّت» مكان «وطلّت»)؛ وديوان المفضَّليّات ص ۲۰۲؛ وشرح اختيارات المفضَّل ۲۰۲۱؛ والعمدة ١/٤٢٥ (وفيه «وبتنا» مكان «فبتنا»).

الشرح ريحت: أصابتها الرَّيح فجاءَتْ بنسيمها، وجعل ذلك عشاءً لأنَّه أبرد للرِّيح عند مغيب الشَّمس. طُلَّت: أصابها الطَّل، وهو النَّدى. يقول: بتنا وكأنَّ البيت حُجَّر فوقنا بريحانة أصابتها الرَّيح والندى عند العشاء. يريد: أنَّها طيِّبة الراثحة.

(١٤) المتخريج الأغاني ٢١٠/٢١ (وفيه وأمرَعَتْ مكان وأينعَتْ)؛ وديوان المفضَّليات ص ٢٠٠؟ وشرح اختيارات المفضَّل ٢/٥٢٠؛ ولسان العرب ١٩٦/١٤ (حلا) و٢٠/٥٥ (روح). الشرح حلية: واد بتهامة، وقيل: في جبال السَّراة: وقيل غير ذلك (معجم البلدان ٣٤١/٢ حلية). ونَوَّرَتْ: خرج نَوْرُها، وهو الزَّهر الأبيض. والأرَج: نَفْحة الراثحة الطيَّبة. مسنت: مجدب.

(١٥) التخريج ديوان المفضّليّات ص ٢٠٢؛ شرح اختيارات المفضّل ٢١/١، ولسان العرب مرح).

الشرح الباضعة: القطعة من الخيل تبضع الناس بالغزو، والطرق بالفساد. وجعل القِسِيَّ حُمْراً إمَّا لأنَّ لاتّخاذها من النَّبِع، وهو نـوع من الشجر تُتَّخـذ منه القِسيِّ، ومن أغصانه السَّهـام، وإمَّا لأنَّ الشَّمس والأنداء غيَّرت لونها. بعثتها: هيَّجتها للغزو. يُشمَّت: يُخَيَّب.

(١٦) التخريج الأغاني ٢١٠/٢١ (وفيه «غـدوتُ» مكان «خـرجنا»)؛ وجمهـرة الأمثال ١٦٩/١ (وفيه «عند» مكان «بين»)؛ وديـوان المفضّليات وشـرح اختيارات المفضّل ٢٩٢١)؛ وديـوان المفضّليات وشـرح اختيارات المفضّل ١٥٢/١ ولسان العـرب ٢٢/١٤ (سـرب)، ٣٢٤/١٥ (سنا)؛ ومعجم البلدان ١١٢/٢ (جبـا) و٥/١٥ (مشعـل) وفي مكان «أنسأت» مكان «أنشأت»)؛ ومعجم ما استعجم ٢/٤٤٦ (والرواية فيه:

غَـزَوتُ من الوادي الـذي بين مشعـل وبَيْن الحَشا هَيْهاتَ أبعـدتُ غـزوتي) الشرح مِشْعَل: موضع بين مكّة والمدينة (معجم البلدان ١٥٧/٥ (مشعل) والجَبَا: شعبة من وادي الجيّ عندالرَّويثة بين مكّة والمدينة (معجم البلدان ١١٢/٢ (جبا). هيهات: اسم فعل بمعنى بَعُدَ، وقد يفيد مع البعد معنى التعجُّب. أنشأت سُرْبتي: أطلقتُ أصحابي،

المَشِّي على الأرْضِ التي لَنْ تَضُرَّنِي المُّنِي على أَيْنِ الغُنزَاةِ وَبعُدِها المَّ وَأُمُّ عِيَالٍ ، قَدْ شَهِدْتُ ، تَقُوتُهُمْ الله عَيْالُ إِنْ هي أَكْثَرَتْ العَيْلُ إِنْ هي أَكْثَرَتْ المَّ عُلِينَا العَيْلُ إِنْ هي أَكْثَرَتْ المَا الله المَّ الله المَا المَا الله المَا الله المَا الله المَا المَا الله المَا الله المَا المَا المَا المَا المَا الله المَا المَ

لِأَنْكِيَ قَوماً أو أُصَادِفَ حُمَّتِي يُقَرِّبُنِي مِنْها رَوَاحِي وَغُدُوتِي يُقَرِّبُنِي مِنْها رَوَاحِي وَغُدُوتِي إِذَا أَطْعَمَتْهُمْ أَوْتَحَتْ وَأَقَلَّتِ إِذَا أَطْعَمَتْهُمْ أَوْتَحَتْ وَأَقَلَّتِ وَنَصَحْنُ جِياعٌ أَيَّ آلٍ تَالَّتِ وَلَا تُسرَّتَجَى للبَيْتِ إِنْ لَمْ تُبَيِّتِ

(۱۷) التخريج الأغاني ۲۱۱/۲۱ (والرواية فيه: أُمَشِّي على الأرْضِ التي لَنْ تُضيرني لأخسسبَ مالاً أو ألاقي جُمَّتي) وجمهرة الأمثال ١/١٦٩ (وفيه «لَمْ» مكان «لَنْ»)؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٣؛ وشرح اختيارات المفضَّل ١/٥٢٢، وفيه إشارة إلى رواية «لأنكأ قوما».

الشرح أُمشِّي: كَأَنَّه يغزو على رجليه. لن تضرَّني: لا أخاف بها أحداً، ويجوز أن يكون المعنى: قفراً لا أهل فيه فيضره، أو: أهلَ أرض يسالمونه، فيخرج إلى مقصده من غيرهم. والحُمَّة: المنيَّة.

(١٨) التخريج جمهرة الأمثال ١/١٦٩؛ ودينوان المفضَّليّات ص ٢٠٣؛ وشسرح اختيارات المفضَّل (١٨) . ٥٢٣/١

الشَّسرح: الأَيْن: التعب، ومعنى وأمشِّي على آيْن الغسراة»: أمشِّي على ما يصيبني من تعب الغزوة، والرُّواح: السَّير في الغُدُوة: السَّير في الغُدُوة، وهي أوَّل النهار، أو ما بين الفجر وطلوع الشَّمس.

(١٩) التخريج الأغاني ٢١١/٢١؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٣؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٣/١٥ (١٣) (وفيه إشارة إلى الرواية «أحتَرَتْ» مكان «أُوْتَحَتْ»)؛ ولسان العرب ١٦٤/٤ (حتـر)، و٢١/١٣. (أمم).

الشرح أمّ عيال : تأبّط شرّاً (ثـابت بن جابـر بن سفيان (... ـ نحـو ٨٠ قـ هـ/ نحو ٥٤٠ م) شاعر من فتّاك العرب في الجاهليّـة.

أُوْتَحَتْ: أَعَطَتْ عطاءً قليلاً. وفي هذا البيت يشير الشاعر إلى أنَّه وصحبه قد جعلوا طعامهم في يدي تأبُّط شرّاً، فكان يُقتّر عليهم مخافة أن تطول الغزاة بهم، فينفد الزّاد، فيموتوا جوعاً.

(٢٠) التخريج الأغاني ٢١١/٢١ (وفيه «الجوع» مكان «العَيْل»)؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٣ ؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٠٣٥ (وفيه إشارة إلى الرواية «وأيّ أوْل تَالَّتِ») ؛ ولسان العرب ١٦٤/٤ (حَتر) (وفيه «أول مكان «آل ») و٤٠/١٤ (ألا) (وفيه العجز فقط، و«ألو» مكان «آل »). الشرح الأوْل والعَيْل: الفقر. وأيّ آل تألّت: أيّ سياسة ساسَت، وكان من الواجب أن يقول:

أيُّ أُولٍ تِأُول، لكنَّه قلب، فقدَّم اللامُ على العين، فصار تألَّى.

(٢١) التخريج الأغاني ٢١١/١١ (وفيه «عفاهية» مكان «مصعلكة»)؛ وديـوان المفضَّليّات ص ٢٠٤؛ وشـرح اختيارات المفضَّـل ٥٢٤/١؛ ولسان العـرب ٥١٨/١٣ (عفه) (وفيـه «عُفـاهيـة» مكـان «مصعلكة»).

إذا آنسَتْ أُولَى العَدِيِّ آفْشَعَرَّتِ
تَجُولُ كَعَيْرِ العَانَةِ المُتَفَلِّتِ
وَرَامَتْ بما في جَفْرِها ثمَّ سَلَّتِ
جُرَازٍ كَأْقُطَاعِ العَدِيرِ المُنَعَّتِ
وُقَدْ نَهِلَتْ مِنَ السَّدَمَاءِ وَعَلَّتِ

الشرح مُصَعلكة: صاحبة صعاليك. لا يُقْصَر السترُّ دونها: لا يُغَطَّي أمرها، فهي مكشوفة. ومعنى العَجُز: لا تُرتَجى أن تكون مقيمةً إلاّ أن تريد هي ذلك، أو: إنْ لم تَبْنِ بَيْتاً. ويجوز أن يريد: إنْ لم تقصد البَيات من قوم، وهو الإيقاع بهم ليلاً. والعَفَاهية، كما في بعض روايات هذا البيت، الضّخمة.

(۲۲) التخريج الأغاني ۲۱۱/۲۱ (وفيه وسَلْجما، مكان وسيحفا، و وإذا ما رأت، مكان وإذا آنَسَتْ،)؛ وديـوان المفضَّل ٢٥٠/١؛ وشـرح اختيـارات المفضَّل ٢٥٢١؛ ولسـان العـرب ٢٥٠/٧

(وفض)، و۹/٥٤ (سحف).

الشّرح الوفْضَة: الجُعْبَة. السّيْحَف: السّهم العريض النّصْل. آنسَتْ: أحسَّتْ وأبصرَتْ. العدي: جماعة القوم يعدون للقتال ونحوه، وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه.

اقشعرَّت: تهيَّات للقتال.

(٢٣) التخريج الأغاني ٢١٢/٢١؛ وديوان المفضَّليَّات ص ٢٠٤؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٥٦/٠. الشرح بارزا نصف ساقها: يعني أنّها (أو أنّ تأبَّط شرًّا) متشمَّرة جادَّة. قال أبو جندب الهذليّ [من الطويل]:

وكنت أِذَا جاري دَعا لمضوفة أَشَمَر حتَى يَنْصُفَ السّاقَ مِسْزَري (ديوان الهذليَّين ٩٢/٣). والعير: الحمار البرِّيِّ. والعانة: الأتان (أنثى الحمار). والحمار أغير ما يكون، فهو يتفلَّت إلى الحمير يطودها عن أتانه.

(٢٤) التَّخْرِيجُ الْأَغَانِي ٢١١/٢١ (وفيه «فَزَعْتُ» مكان «فزعوا»، و«جوفها» مكان «جفرها»)؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٥؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٧٧١.

الشرح طارت بأنْيَضَ صارم : وثبت بسيف قاطع. والجَفْر: الكِنانة. يقول: يـرمي (أي: تأبُّط شرًّا وقد كَنِّي عنه في البيت التاسع عشر بـ «أمّ عيال») بما في كنانته ثمَّ يجالد بسيفه.

(٢٥) التخريج الأغاني ٢١/٢١ (وفيه وجُزار من أقطار الحديد، مكان وجراز كاقطاع الغديره)؛ وديوان المفضّليات ص ٢٠٥؛ وشرح اختيارات المفضّل ٢٧/١.

الشرح الحُسام: السَّيف. والجُراز: السَّيف القاطع. أقطاع الغدير: القِطع من مائه يضربها الهواء فتنكسر وتبرق. المنعَّت: المُمَدَّح، البالغ الجودة.

(٢٦) التخريج الأغاني ٢١٢/٢١ (وفيه «المطيّ» بدل «الحسيل»، و«منه» مكان «من»)؛ وديوان المفضّليات ص ٢٠٥، وشرح اختيارات المفضّل ٢٧/١، ولسان العرب ١٥٢/١١ (حسل)؛ و١٨٢/١٦ (نهل) (وفي (نهل) العجز فقط، وفيه «منّ الرماح» مكان «مِنَ الدَّماء»). الشرح الحسيل: جمع حسيلة، وهي أولاد البقر. وقد شبّه الشاعر السيوف بأذناب الحسيل إذ =

٢٧ قَتَلْنَا قَتِيلًا مُحْرِماً بِمُلَبِّدٍ جِمَارَ مِنَى وَسْطَ الحَجِيجِ المُصَوِّتِ
 ٢٨ جَزَيْنَا سَلَامَانَ بْنَ مُفْرِج قَرْضَها بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمُ وأزَلَّتِ
 ٢٩ وَهُنِّىء بِي قَوْمُ وما إِنْ هَنَاتُهُمْ وأَصْبَحْتُ فِي قَوْمٍ وَلَيْسُوا بِمَنْبِتِي
 ٣٠ فَإِنْ تُقْبِلُوا تُقْبِلُ بِمَنْ نِيْلَ مِنْهُمُ وإِنْ تُدْبِرُوا فَأَمُّ مَنْ نِيْلَ فُتَّتِ
 ٣٠ شَفَيْنَا بِعَبْدِ اللهِ بَعْضَ غَلِيلِنَا وَعَوْفٍ لَدَى المَعْدَى أَوَانَ آسْتَهَلَّتِ
 ٣١ شَفَيْنَا بِعَبْدِ اللهِ بَعْضَ غَلِيلِنَا وَعَوْفٍ لَدَى المَعْدَى أَوَانَ آسْتَهَلَّتِ

 رأت أمّاتها فأخذت تحرُّك أذنابها. ونَهِل: شرب أوَّل الشرب. وعَلَّ: شرب بعد الشرب الأوَّل ثانيةً، أو تباعاً.

(۲۷) التخريج الأغاني ۲۰۷/۲۱ (وفيه وقتلت؛ مكان وقتلنا؛، ووببطن، مكان وجمار») و٢٠/٢١ (وفيه وقتلت؛ مكان وجمار منى وسط»)؛ وتمثال الأمثال ٢٣٨/١ (وفيه ووفيه وحراماً مهدياً؛ مكان وقتيلاً مُحرماً، ووببطن، مكان وجمار»)؛ وخزانة الأدب ٣٤٨/٣ (وفيه وحراماً مهدياً؛ مكان وقتيلاً مُحرماً، ووببطن، مكان وجمار»)؛ وديوان المفضّليّات ص ١٩٨ (والرواية فيه:

قُلَتُ أَتُ حَسراماً مسهدياً بِسملبُد بِبَطْنِ مِنىً وَسُطَ الحَجيج المصوِّتِ) وص ٢٠٥ (وفيه «مهدياً» بدل «محرماً»)؛ وشرح اختيارات المفضّل ٢٨/١.

الشرح حُزام: هو حُزام بن جابر قاتل والد الشَّنفرى. والمُحرِم: الداخل في الحَرَم. والمهدي (كما في بعض روايات البيت): الذي يقدِّم الهَدْي في الحجِّ. وقوله وبملبَّد، إشارة إلى عادة العرب في العصر الجاهليّ بدهن شعورهم بشيء من الصَّمْع للتلبُّد والمُصوِّت الذي يجهر بصوته في الدّعاء ونحوه. والجمار: الحصى التي يرمي بها الحاجّ في منى. ومنىّ: مكان في درج الوادي الذي ينزله الحاجّ ويرمي فيه الجمار من الحرم. (معجم البلدان ٥/ ٢٢٩ (مني)).

(٢٨) التخريج الأغاني ٢١٢/٢١ (وفيه «سنجـزي» مكان «جـزينا»)؛ وديـوان المفضَّليَّات ص ٢٠٥؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٠٨١.

الشرح: سلامان بن مفرج: بطن من الأزد، وهم بنو عمّ الشَّنفرى، وقيل: كانوا قتلوا أباه، وأزَّلْت: قدَّمت. وإنّما قال «قرضَها» من قولهم «العوارف عند الناس قروض».

(٢٩) التخريج الأغاني ٢١١/٢١؛ وديوان المفضَّليَّات ص ٢٠٥ (وفيه وبِمُنْيَتي، بـدل «بمنبتي»)؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢٩/١ه.

المسرح يقول: مُنِّىء بي قوم وما انتفعوا بي. وذلك أنَّه أُخِذ رهينَةً، فبقي في القوم الذين أخذوه، وصارت نصرته لهم. وقيل: المعنى أنَّه أصبح طريد جنايات يجرِّ الجرائر على عشيرته، حتى تبرَّمت منه، فعاد خليعاً في رهطه يشارك عوافي السَّباع والطَّير في مشاربها ومساربها، وهذا معنى قوله: «وأصبحتُ في قوم وليسوا بمنبتي».

(٣٠) التخريج الأغاني ٢١٢/٢١.الشرح فتت: دُقت وكُسِرت.

(٣١) التخريج الأغاني ٢١٢/٢١؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٦؛ وشرح اختيارت المفضَّل ٢٩/١. الشرح الغليل: حرارة العطشّ، وهـو، هنا، العـطش إلى القتـال. والمعـدَى: موضـع القتال. ــ ٣٢ إذا ما أتنني مِيتَتِي لَم أَبالِهَا ٣٣ أَلَا لا تَعُدْني إِنْ تَشَكِّيْتُ خُلَّتي ٣٣ أَلَا لا تَعُدْني إِنْ تَشَكِّيْتُ خُلَّتي ٣٣ وإنّي لَحُلُو إِنْ أَرِيدَتْ حَللَاوَتي ٣٥ أبي لَمَا يَأْبَى سَرِيعٌ مَبَاءَتي ٣٦ وَلَوْ لَمْ أَرِمْ في أَهْلِ بَيْتي قاعِداً ٣٦ وَلَوْ لَمْ أَرِمْ في أَهْلِ بَيْتي قاعِداً

ولم تُذرِ خالاتي الدُّمُوعَ وَعَمَّتِي شَفَاني بأعلى ذي البُريْقَيْنِ عَدْوَتي وَمُرَّ إِذَا نَفْسُ العَزُوفِ آسْتَمَـرَّتِ إلى كُلِّ نَفْس تَنْتَحِي في مَسَرَّتي إلى كُلِّ نَفْس تَنْتَحِي في مَسَرَّتي أَتْنِي إِذَنْ بَيْن العَمُـودَيْنِ حُمَّتِي

يقول: بردنا غليلنا بقتل عبدالله وعوف.

<sup>(</sup>٣٢) التخريج الأغاني ٢١١/٢١؛ وديوان المفضّليّات ص ٢٠٦؛ وشرح اختيارات المفضَّل ٢/٥٣٠. الشرح الميتة: الموت. يقول: إن متُ لم يُبكَ عليّ إمّا لانقطاع الإلف بيني وبين أهلي، وإمّا لكثرة جراثرى عليهم.

<sup>(</sup>٣٣) التخريج الأغاني ٢١١/٢١ (وفيه «تزرني» مكان «تعدني»، و«كفاني» مكان «شفاني»، ووالخميرة» مكان «شفاني»، ووالخميرة» مكان «البُريقين»)؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٦؛ وشرح اختيارات المفضَّل ١/٥٣٠. الشرح تعدني: تزرني في مرضي. خَلتي: يا خليلي. يقول: يا خليلي، إنْ تشكّيتُ، فلا يُشقُنُّ ذلك عليك، فلا تظنَّنَ أنِّي مُتشكُّ فتتكلَّف عيادتي. ويجوز أن يُحمل الكلام على شدَّة قسوته، فيكون تأكيداً لما قاله قبل قليل على قلَّة مبالاته بالموت.

<sup>(</sup>٣٤) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٧؛ وشرح اختيارت المفضَّل ٢١٣٥ (وفيه (وفيه إشارة إلى الرواية «اقشعرَّت» مكان «استمرت»)؛ وكتاب الصناعتين ص ٤٤٤، ٤٤٤ (وفيه «أريد» مكان «أريد» مكان «أريد» مكان «أريد» مكان «أريد» .

الشرح العزوف: الرَّاجع عن الشِّيء التارك له ظَلَفاً وعفَّةً. يقول: أنا سهل لمن سامحني، ومرًّ عند الخلاف عليّ.

<sup>(</sup>٣٥) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١؛ (ورواية الصدر فيه: «أبيٌّ لما آبَى وشيك مفيئتي»)؛ وديوان المفضَّليّات ص ٢٠٧ (وفيه: «آبى» بدل «يأبى» وشرح اختيارات المفضَّل ٢/٥٣١؛ وكتاب الصناعتين ص ٤٤٤ (ورواية الصدر فيه: «أبيٌّ لما آبى قريبٌ مقادتي»).

الشرح أبي لما يأبى: أي أبي لما يأباه العزوف. المباءة: الرجوع. تنتحي: تعتمد. قال أبو هلال العسكري: هذا البيت والذي قبله أجود ما فخر به من هذه القصيدة. (أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين ص ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣٦) التخريج شرح اختيارات المفضَّل ٥٣٢/١. الشرح العمودان: عمودا الخيمة. والحُمَّة: الموت. والمعنى أنَّ الموت لا بدَّ منه وإنْ لازم بيته وليم يعرَّض نفسه للمخاطر.

# قافية الجيم

- 4 -

[من الطويل]:

١ - وكفِّ فَتَّى لم يَعْرِفِ السَّلْخَ قَبْلَها تَجُورُ يَدَاهُ في الإهابِ وَتَخْرُجُ

(۱) التخريج الأشباه والنظائـر ۲۰۲/۲؛ وديوانـه ص ٣٣. وهو في البيـان والتبيين ١٠٩/١ دون نسبة (وفِيه دوتجرح، مكان دوتخرج»).

الشَّرح السَّلْخ: نزع جلد الـذبيجة عنها. تجور: تميل. الإهاب: الجلد قبـل أن يُدبـغ. وعـدم الإجادة بالسَّلْخ مِمَّا يُمدَح به الملوك، ويذَمَّ به الصعاليك، لأنَّ العرب تصف الرجل الحازم بفَلَة الحزّ وإصابة المفصِل (انظر الأشباه والنظائر ٢٠٥/ - ٢٠٦؛ والبيان والتبيين ١٠٧/ ـ ١٠٩).

## [من الطويل]:

- ١ وَمُسْتَبْسِل ضَافي القَمِيص ضَمَمْتُهُ
- عَلَيْهِ نُسارِيٌّ على خُـوطِ نَبْعَـةٍ
- ٣- وقارَبْتُ مِنْ كَفِّيَّ ثُمَّ نَــزَعْتُهـــا
- ا فَصَاحَتْ بِكَفِّي صَيْحَةً ثُمَّ راجَعَتْ

ب أَذْرَقَ لا نِكْس ولا مُتَ عَـوِّجِ وَفُوْقٍ كَعُرْقُوبِ الْقَطَاةِ مُدَحْرَجِ بِنَنْ َ إِذَا مَا ٱسْتُكْرِهَ النَّزْعُ مِحْلَج أَنِينَ الْمَرِيضِ ذِي الْجِرَاحِ المشجَّج

(١) التخريج الأغاني ٢١٤/٢١؛ وديوانه ص ٣٤. الشرح المستبسل: الذي يُقبل على الحرب مستقتلًا. الأزرق: السَّهم. النَّكس: السَّهم الذي ينكسر مشقّ رأسه، فيجعل أعلاه أسفله.

(٢) التخريج الأغاني ٢١٤/٢١؛ وديوانه ص ٣٤.

الشرح النساريّ: ريش النُّسر. الخُوط: الغُصن الناعم، وكلّ قضيب ما كان. النَّبعة: واحدة شجر النبع الذي تُتَّخذ منه القِسِيّ ومن أغصائه السُّهام.

الفُوق: موقع الوتر من رأس السهم. العرقوب من الدابّة: هو في رجلها كالركبة في يدها. القطاة: طائر في حجم الحمام يعيش في الصّحراء خصوصاً.

(٣) التخريج الأغاني ٢١/٢١ (وفيه «فرجتها» بدل ونزعتها و «مِخْلَج» مكان «مخْلج»). الشرح المخْلِج من حلج الندّاف القطن إذا خلّصه من بَذْره.

(٤) التخريج الأغاني ٢١٥/٢١؛ (وفيه «صبحةً بكفّي» مكان «بكفّي صبحةً» (وهذه الرواية مختلّة الوزن). ووالأميم» (وهو من ضُرب على أمّ رأسه) مكان «المريض»).

الشرح المُشجِّج الكثير الجروح في جلد رأسه أو وجهه.

## قافية الدال

- 6 -

روي أنَّ بني سلامان بن مفرج بن مالك سبت الشنفرى، وهو غلام «فجعله الذي سباه في بَهْمه يرعاها مع ابنة له، فلمّا خلا بها الشَّنفرى أهوى ليقبّلها، فصكَّت وجهه، ثم سعت إلى أبيها فأخبرته، فخرج إليه ليقتله، فوجده وهو يقول:

ألا هَلْ أتى فتيان قدومي جماعة ولي عَلَمتْ تلك الفتاة مناسبي اليس أبي خير الأواس وغيرها إذا ما أروم الود بيني وبينها

بما لطمتْ كفُّ الفتاةِ هجينها ونسبَتَها ظلَّتْ تقاصرُ دونها وأُمِّي ابنة الخيرين لو تعلمينها يؤمُّ بياضَ الوجه مني يمينها()

قال: فلمّا سمع قوله، سأله ممّن هو، فقال: أنا الشنفرى، أخو بني الحارث بن ربيعة، وكان من أقبح الناس وجهاً، فقال له: لولا أنّي أخاف أنْ يقتلني بنو سلامان لأنكَحْتَك ابنتي. فقال: عليّ إنْ قتلوك أنْ أقتلَ بك مائة رجل منهم، فأنكَحه ابنته، وخلّى سبيله، فسار بها إلى قومه، فشدّت بنو سلامان خلافه ألى على الرجل فقتلوه، فلمّا بلغه ذلك سكت ولم يُظهر جَزَعاً عليه، وطفق يصنع النّبُل، ويجعل أفواقها من القرون والعظام، ثم إن امرأته بنت السلاماني علنك، فقال [من الطويل]:

١١) راجع تخريج هذه الأبيات في قافيتها.

<sup>(</sup>٢) خلافه: بعده.

<sup>(</sup>٣) الأفواق: جمع فُوق، وهو موضع الوتر من السُّهم.

١- كأنْ قَدْ فلا يَغْرُرْكِ مِنِّي تَمَكَّثِي سَ
 ٢- وإنِّي زَعِيمٌ أَنْ أَلُفَّ عَجَاجَتِي عَا
 ٣- وَأَمْشِي لدى العَصْدَاءِ أَبْغِي سَرَاتَهُمْ وَأَ
 ٤- هُمُ عَـرَفُونِي نَـاشِئًا ذا مَخيلَةٍ أَمَا
 ٥- كأنِّي إذا لم أمْس في دَارِ خالدٍ بِتَيْ

سَلَكْتُ طَرِيقاً بَيْنَ يَـرْبَغَ فالسَّـرْدِ عَلَى ذِي كِسَاءٍ، مِنْ سَلاَمَانَ، أَوْ بُرْدِ وَأَسْلُكَ خَـلًا بَيْنَ أَرْفَاغَ والسَّـرْدِ أَمَشِّي خِلاَلَ الدَّارِ كالأَسَدِ الوَرْدِ بِتَيْمَاءَ لا أَهْدَى سَبِيلًا وَلاَ أَهـدِي

قال: ثم غزاهم فجعل يقتلهم، ويعرفون نبله بأفواقها في قتلاهم، حتى قتل منهم تسعة وتسعين رجلًا، ثم غزاهم غزوة، فنذروا به، فخرج هاربا، وخرجوا في أثره، فمر بامرأة منهم تلتمس الماء فعرفته، فأطعمته أقطآ ليزيد عطشا، ثم استسقى فسقته رائباً، ثم غيبت عنه الماء، ثم خرج من عندها، وجاءها القوم فأخبرتهم خبره، ووصفت صفته وصفة نبله، فعرفوه، فرصدوه على

<sup>(</sup>١) التخريج الأغاني ٢١٦/٢١؛ وديوانه ص ٣٤؛ ومعجم البلدان ٢٣٦/٣ (السرد)؛ ومعجم ما استعجم ١٣٩٣/٤.

الشوح يربغ: موضع في ديار بني تميم بين عُمان والبحرين. (معجم البلدان ٤٩٦/٥ (يربغ)) والسُّرد: موضع في بلاد الأزد. (معجم البلدان ٢٣٦/٣ (السرد)).

<sup>(</sup>۲) التخريج الأغاني ۲۰۲/۲۱، ۲۱۲؛ وديوانه ص ۳۵؛ ولسان العرب ۳۲۰/۲ (عجج)؛ ومعجم البلدان ۲۳۱/۳ (الله وليه ولأهوى» البلدان ۲۳۱/۳ (الله وليه ولأهوى» مكان وزعيم»).

الشرح زعيم: كفيل. وفلان يلفّ عُجاجته على بني فلان، أي: يُغير عليهم. والمعنى: أنا كفيل بأن أغير على بني سلامان، فأكتسح غنيُّهم ذا البُّرْد، وفقيرهم ذا الكساء.

<sup>(</sup>٣) التخريج الأغاني ٢٠٢/٢١ (وفيه «أرباع» مكان «أرفاغ»)؛ وديوانه ص ٣٤؛ ولسان العرب ٢٢/٨ (ربغ) (وفيه «وأصبح بالعَضْداء» مكان «وأمشِي لدى العَصْداء»)؛ ومعجم ما استعجم ١٣٨/١.

الشرح العَصْداء: أرض لبني سلامان، فيها نقاع يشربون منها الماء (معجم ما استعجم ١/ ١٣٩). سراة القوم: أشرافهم. والخُلّ: الطريق الذي ينفذ بين الرمال. والأرفاع والسَّرْد: جبلان لبني سلامان (معجم ما استعجم ١/١٣٨).

<sup>(</sup>٤) التخريج الأغاني ٢١٦/٢١ (وفيه وأعدموني، مكان وعرفرني، ووكالفرس، مكان وكالأسد»)؛ وديوانه ص ٣٤؛ ومعجم البلدان ٢٣٦/٣ (السرد). الشرح المخيلة: الكِبْر. الورد: الشجاع.

<sup>(</sup>٥) التخريج الأغاني ٢١٦/٢١ (والرواية فيه: «كأنّي إذا لم يمس في الحيِّ مالك بتيهاء»)؛ وديوانه ص ٣٤؛ ومعجم البلدان ٢٣٦/٣ (السرد).

ركي لهم، وهو ركي ليس لهم ماء غيره، فلمّا جنّ عليه الليل، أقبل إلى الماء، فلمّا دنا منه، قال: إنّي أراكم، وليس يرى أحداً، إنّما يريد بذلك أن يُخرج رصداً إن كان ثمّ. فأصاخ القوم، وسكتوا. ورأى سواداً، وقد كانوا أجمعوا قبلُ إنْ قتل منهم قتيل أنْ يُمسكه الذي إلى جنبه لئلا تكون حركة، قال: فرمى لمّا أبصر السواد، فأصاب رجلاً فقتله، فلم يتحرَّك أحد، فلمّا رأى ذلك أمن في نفسه، وأقبل إلى الركيّ، فوضع سلاحه، ثمّ انحدر فيه، فلم يرعه إلا بهم على رأسه قد أخذوا سلاحه، فنزا ليخرج، فضرب بعضهم شماله، فسقطت، فأخذها فرمى بها كبد الرجل، فخرّ عنده في القليب، فوطىء على رقبته فدقّها...

قال: ثم خرج إليهم، فقتلوه وصلبوه، فلبث عاماً أو عامين مصلوباً، وعليه من نذرة رجل، قال: فجاء رجل منهم كان غائباً، فمر به وقد سقط، فركض رأسه برجله، فدخل فيها عظم من رأسه فبغّت [أي: هاجت] عليه فمات منها، فكان ذلك الرجل هو تمام المائة(۱)».

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢١٥/٢١ ـ ٢١٧.

### [من الكامل]:

١- لا تَحْسَبِينِي مِثْلَ مَنْ هُوَ قَاعِدٌ على عُثَةٍ أَوْ وَاثِقُ بِكَسَادِ
 ٢- إذا آنْفَلَتَتْ مِنِّي جَوَادٌ كَرِيمَةٌ وَثَبْتُ فَلَمْ أُخْطِيءٌ عِنَانَ جَوَادِي

<sup>(</sup>١) التخريج ديوان المفضّليّات ص ١٩٧؛ وديوانه ص ٣٤. الشرح العُثّة: حشرة تأكل الصّوف وغيره.

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوان المفضَّليّات ص ١٩٧؟ وديوانه ص ٣٥. الشرح العِنان: سير اللَّجام الذي تُمسَك به الدَّابَّة.

قال في قتل أبيه [من الطويل]:

ا - أضَعْتُمْ أبي إذْ مَالَ شِقُّ وِسَادِهِ

١ - فإنْ تَطْعَنُوا الشَّيْخَ الذي لم تُفَوِّقُوا

٣- فَطَعْنَةُ خَلْسٍ مِنْكُمُ قَدْ تَرَكْتُها

على جَنْفٍ قَدْ ضَاعَ مَنْ لَم يُوسَّدِ مَنْ لَم يُوسَّدِ مَنِيَّتَهُ وَغِبْتُ إِذْ لَمْ أُشَهَدِ تَمُحَجُ على أَقْطَارِهِا سُمَّ أَسْوَدِ

<sup>(</sup>١) التخريج ديوان المفضَّليّات ص ١٩٨؛ وديوانه ص ٣٥. الشرح الجَنَف: المَيْل، وجنف فلان: مال أحد شقَّيه عن الآخر.

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوان المفضَّليّات ص ١٩٨؛ وديوانه ص ٣٥. وقدوله: «لم تفوّقوا» لعلّ صوابه: «لم تفوّتوا» من الفَوْت.

 <sup>(</sup>٣) التخريج ديوان المفضّليّات ص ١٩٨؛ وديوانه ص ٣٥.
 الشرح الأسود: الحيّة السوداء العظيمة.

## قافية الراء

- 9 -

#### [من الطويل]:

النّحة أوْحَيْتُ في الصَّبْح سَمْعَها
 فَخَفَّضْتُ جَأْشِي ثُمَّ قُلْتُ: حَمَامَةً
 وَمَقْرُونَةٍ شِمَالُها بِيَمِينِهَا
 وَمَقْرُونَةٍ شِمَالُها بِيَمِينِهَا
 وَنَعْلِ كَأَشْلَاءِ السَّمَانَى تَرَكْتُها
 وَنَعْلِ كَأَشْلَاءِ السَّمَانَى تَركْتُها
 وَنَعْلِ كَأَشْلَاءِ السَّمَانَى تَركْتُها
 فإنْ لا تَزُرْني حَتْفَتِي أوْ تُلاقِني
 أَمَشِّي بِأَطْرافِ الحَمَاطِ وَتَارَةً

فَرِيعَ فُؤَادِي وآشْمَازٌ وَأَنْكَرَا دَعَتْ سَاقَ حُرِّ في حَمَامٍ تَنَفَّرَا أجنب بَزِّي مَاؤها قَدْ تَعَصَّرَا علي جَنْبِ مَوْدٍ كالنَّحِيزَةِ أَغْبَرَا أَمْشُ بِدَهْرٍ أو عِدَافٍ فَنَوْرا ينفِّضُ رِجْلِي بُسْبُطاً فَعَصَنْصَرَا

(۱) التخريج ديوانه ص ٣٥.

الشرح رِيع فؤادي: خاف خوفاً شديداً.

(۲) التخريج ديوانه ص ٣٥.
 الشرح الجَأْش: النَّفْس. تَنَفَّر الحمام: وثب في ارتفاع رافعاً قوائمه جميعاً ثم ،واضعاً إيَّاها من غير تفريق بينها.

(٣) التخريج ديوانه ص ٣٥.الشرح البزز: الثياب، والسلاح.

(٤) التخريج ديوانه ص ٣٥. الشيرح الأشلاء: جمع شلّو، وهو العضو، والقطعة من اللحم. السّماني: نبوع من الطيور التي ترحل من مكان إلى آخر. المبور: الطريق المبوطوء المستوي. النحيزة: القبطعة الخشنة من الأرض. الأغبر: ما كان لونه الغُبرة، وهي لون الغبار.

(٥) التخريج الأغاني ٢٠٣/٢١؛ وديوانه ص ٣٥ (وفيه «دهـو» مكان «دهـر» «وبنوّرا» مكان «فنوّرا» ولعلّهما تصحيف)؛ ومعجم ما استعجم ٢/٥٥٩.

الشرح حتَّفتي: موتي. ودهر وعداف ونوَّار: أماكن في ديار بني سلامان.

(٦) التخريج الأغاني ٢١/٣٠١؛ وديوانه ص ٣٥؛ ومعجّم البلدان ٥/ ٢٤١ (منجل) (والرواية فيه:

البَغِي بَنِي صَعْبِ بْن مُـرِّ بـ الدَهُمْ وسوفَ أَلاقِيهِمْ إِنِ اللهُ أَخَـرا وَيَوْما بِذَاتِ الرسِّ أو بَـطْنِ مِنْجَلٍ هُنَــالِـكَ نَبْغِي القــاصِي المتَغَـوّرا

أمسسي باطراف الحماط وتارة تنفض رجلي مُسْبَطِبا مُعَمَّماً مُعَمَّماً مَعَمَّماً مُعَمَّماً مَعَمَّماً ومعجم ما استعجم ٢٤٩/١ (وفيه «تنفض» مكان «ينفض» وينفض» وهنعجم ما استعجم ٢٤٩/١ (وفيه «تنفض) مكان «فعصنصرا»، وفيه إشارة إلى الرواية «بُسْبُطاً فَعَصَوصرا»).

الشرح الحماط: ضَرب من النبت. وأسبط (أو بسبط) وعصَوْصَر (أو: عصَنْصَر) جبلان في ديار سلامان بن مفرج (معجم ما استعجم ٩٤٦/٣) ويقال: نفَض فلانُ البلاد، إذا جوَّل فيها.

(٧) التخريج الأغماني ٢٠٣/٢١ (وفيه «وأبغي» مكمان «أبغي»)؛ وديوانه ص ٣٦ (وفيه وأخَّـرا» مكان «يَسُّرا») ومعجم البلدان ٥/ ٢٤١ (منجل) (والرواية فيه:

وأبغي بني صعب بحر ديارهم وسوف ألاقيهم إنِ الله يَسسَرا) (٨) التخريج الأغاني ٢٠٣/٢١ (وفيه «الرأس» مكان «الرس»، و«تلقى» مكان «نبغي»)؛ وديوانه ص ٣٦؛ ومعجم البلدان ٢٤١/٥ (منجل) (وفيه «ويوم» مكان «ويوما»، و «العاصر المتنوّرا»

مكان «القاصي المتغوّرا»)؛ ومعجم ما استعجم ٩٤٦/٣ (وفيه «يلقى» مكان «نبغي»). الشرح الرّسّ: بشر لبني سلامان. مِنْجل: جبل لهم أيضاً. نبغي: نقصد. القاصي: البعيد. المتغوّر: الذي يأتي الغور، وهو ما انخفض من الأرض.

عندما أراد بنو سلامان قتل الشنفرى، قالوا له: أين نقبرك، فقال [من

#### الطويل]:

عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ أَبْشِرِي أَمَّ عَامِرِ وَغُودِر عِنْدَ المُلْتَقَى ثُمَّ سَائِرِي سَجِيسَ اللَّيَالِي مُبْسَلًا بِالجَرَاثِرِ

١ - لا تَقْبُروني إِنَّ قَبْرِي مُحَرَّمُ
 ٢ - إذا آحْتَمَلُوا رَأْسِي وفي الرأس أَكْثَرِي
 ٣ - هُنَالِكَ لا أَرْجُو حَيَاةً تَسُرُنى

(۱) التخريج الأغاني ۲۰۰/۲۱؛ وأمالي المرتضى ۲/۲۷ (وفيه «قال تأبط شرًا، ويروى للشَّنفرى. وفيه أيضاً «تدفنوني» مكان «تقبروني»، و «خامري» مكان «أبشري»)؛ والبرصان والعرجان وليه مراح ۳۱، ۱۹۱ (وفيه «دفني» مكان «قبري»)؛ وتمثال الأمثال ۲/۰۵۰؛ وجمهرة الأمثال ۲/۰۵۰؛ والحماسة البصريَّة ۲/۱۹ (وفيه «خامري» مكان «أبشري»)؛ وخزانة الأدب ۳۲۷/۲۱؛ وديوان المفضليّات ص ۱۹۷؛ وديوانه ص ۳۱؛ وذيل الأمالي ص ۳۱ (دون نسبة، وفيه «تقتلوني» مكان «تقبروني»)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي «تقبروني»)؛ والشعر والشعراء ۱/۲۸ (وفيه «تدفنوني» مكان «تقبروني»، و «دفني» مكان «قبري»، و «خامري» مكان «أبشري»)؛ والصاحبي في فقه اللغة ص ۲۲۶ (وفيه «تدفنوني» مكان «تقبروني»، و «خامري» مكان «أبشري»)؛ ولسان العرب ۲۰۹۲ «تقبروني»، و «دفني» مكان «أبشري»)؛ وكتاب الصناعتين ص ۱۸۳ (وفيه «تدفنوني» مكان «تقبروني»، و «دفني» مكان «قبري»، و «خامري» مكان «أبشري»)؛ ولسان العرب ۲۰۹۶ (عمر).

وهذا البيت مع البيتين بعده في الحيوان مع نسبتها إلى تأبُّط شرًّا.

الشرح أمّ عامر: كنية الضّبع. ومعنى العَجُز: ولكن دعوني للّتي يقال لها: «أبشري (أو: خامري) أمَّ عامرِ» إذا صيدَت. ومعنى «خامري»: استتري وتغطّي. ومن أمثال العرب «خامري أمَّ عامرِ» (راجع جمهرة الأمثال ١٦٠/١؛ وجمهرة اللغة ص ٥٩١؛ والدرَّة الفاخرة ١٥٠/١؛ وزهر الأكم ٢٠١/٢؛ وفصل المقال ص ١٨٧؛ وكتاب الأمثال ص ٤٦؛ ولسان العرب (خمر)، والمستقصى ٢/١٧؛ ومجمع الأمثال ٢٣٨/١)، وهو يضرب للأحمق يجيء بالباطل والكذب الذي لا يخفى بطلانه على أحد، أو لمن يُخدع بلين الكلام.

(۲) التخريج الأغاني ٢١٠٥/٢١؛ والبرصان والعرجان ص ٣١١ (وفيه وضربوا» مكان «احتملوا») والحماسة البصريَّة ٢١٤١؛ وخزانة الأدب ٣٤٧/٣ (وفيه «احتُمِلتُ» مكان «احتملوا»؛ وديوان المفضَّليَّات ص ١٩٧؛ وديوانه ص ٣٦؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢٤/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢٤/٢؛ والشعر والشعراء ٢٨/١ (وفيه «حملوا» مكان «احتملوا»).

(٣) التخريج الأغاني ٢٠٥/٢١؛ وإصلاح المنطق ص ٣٩٤ (وفيه وسمير) مكان وسجيس)؛ وومُسلَم، والبرصان والعرجان ص ٣١٦ (وفيه وأبغي، مكان وأرجو، ووسمير، مكان وسجيس، وومُسلَم، مكان ومبسلًا)؛ وخزانة الأدب ٣٤٨/٣؛ وديوان المفضَّليّات ص ١٩٧؛ وديوانه ص ٣٦؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٤٩/١٢؛ والشعر والشعراء=

# ٤- لقلْتُ لها قَدْ كانَ ذلك مرَّةً ولَسْتُ على ما قَدْ عهدتِ بقادِر

= ٨٦/١ (وفيه «سمير اللّيالي» مكان «سجيس اللّيالي»)؛ والزاهر ٢٢٤/٢ (وفيه «سمير» مكان «سجيس»)؛ ولسان العرب ٢٧٧/٤ (سمر) و٢٠٤/٦ (سجس).

الشرح سجيس الليالي، وسميرها: طولها. تقول العرب: «لا أفعل ذلك سجيس الليالي، أو سمير الليالي، أو سجيسَ أمينًا أو سجيسَ الأوجس، أو سجيسَ الأوجس، أو سجيسَ السجيسَ الله الأوجس، أو سجيسَ السجيسَ السجيسَ الله الأوجس، أو سجيسَ المحرس، أو: سجيسَ المختى الأبض . . . . وكلّه بمعنى: لا أفعله أبداً. ومُبْسَل: مُسلّم. والجرائر: الذنوب، والجرائم. وقوله «مبسل بالجرائر» يعني أنّه أسلم إلى عدوّه بما جنى عليهم.

<sup>(</sup>٤) التخريج البرصان والعرجان ص ١٦٦.

أثبت الدكتور عبد العزيـز الميمني المقطع التـالي في ديوانـه ص ٣٦ عن شرح مقصورة حازم ٢٢/٢ بعد أن قدَّم له بقوله: «كَمَنَ له أسد بن جابر على ماء لا بدّ له من وروده فتوجَّس وجعل يستنشق الريح وقال:

#### [من الرجز]:

وقال في الحاشية: «لا أدري هل هذا الكلام سجع أو شعر؟ (كذا)؟ وإنّما أثبتُّه كما وجدته».

## قافية العين

- 12 -

جاء في الأغاني ٢٠٢/٢١: «فكان [أي: الشَّنفرى] يقتل بني سلامان بن مفرج حتَّى قعد له رَهْط من الغامديّين من بني الرمداء، فأعجزهم، فأشلوا عليه كلباً لهم يقال له حبيش، ولم يصنعوا له شيئاً، وهو هارب بقرية يقال خيس برجُلين من بني سلامان بن مفرج، فأرداهما، ثمّ خَشيَ الطلب. فقال [من الطويل]:

١- قَتِيلًا فَخَارٍ أَنْتُمَا إِنْ قُتِلْتُمَا بِجَنْبِ دَحِيسٍ أَوْ تَبَالَةَ تَسمعا

<sup>(</sup>۱) التخريج الأغاني ۲۰۳/۲۱ (وفيه وقتيلي فجاره مكان وقتيلا فخاره، وويا اسمعاه مكان وتسمعاه)؛ وديوان المفضّليّات ص ١٩٦؛ وديوانه ص ٣٧. الشرح الفخار: التباهي بالخصال الحميدة. ودحيس وتبالة: موضعان. وقوله: وتسمعاه معناه: فلتسمعا يا هذان.

جاء في الأغاني ٢٠٦/٢١ أنّه «كان من أمر الشنفرى، وسبب أسره ومقتله أنّ الأزد قتلت الحارث بن السائب الفهمي، فأبوا أن يبوؤوا بقتله، فباء بقتله رجل منهم يقال له حزام بن جابر قبل ذلك، فمات أخو الشنفرى، فأنشأت أمّه تبكيه، فقال الشنفرى، وكان أوّل ما قاله من الشعر [من المتقارب]:

١- ليس لوالدة هَـمُـها ولا قِيلُهَا لابْنِها دَعْدَعِ
 ٢- تَـطُوفُ وَتَـحْـذَرُ أَحْـوَالَـهُ وَغَـيْـرُكِ أَمْلَكُ بالـمَصْرَعِ

<sup>(</sup>١) التخريج الأغاني ٢٠٧/١١ (وفيه «هوءها» مكان «همّها»)؛ وديوان المفضّليات ص ١٩٦؛ وديوانه ص ٣٧.

الشرح قيلها: قولها. دعدع: كلمة تقال للعاثر، والمعنى: أقاله الله.

<sup>(</sup>٢) التخريج الأغاني ٢٠٧/٢١ (وفيه وتطيف وتحدث مكان وتطوف وتحذر)؛ وديوان المفضّليّات ص ١٩٦؛ وديوانه ص ٣٧. الشرح المصرع: القتل.

## باب الفاء

#### - 14 -

## [من الطويل]:

أَخُو الضِّرْوَةِ الرِّجْلُ الحَفِيُّ المُخَفِّفُ من اللَّيْلِ مُلْتَفُّ الحَدِيقَةِ أَسْدَفُ كما يَشَطُوى الأرْقَمُ المُتعَطِفُ صُدُورُهُما مَخْصُورَةً لا تُحَطَّفُ إذا أَنْهَجَتْ مِنْ جانِبٍ لا تُكَفَّفُ مُجِذًّ لأطرافِ السَّوَاعِد مَقْطَفُ

١- وَمَـرْقَبَةٍ عَنْقَاءَ يَقْصُـرُ دُونَها

٢ - نَعْبُتُ إلى أَدْنَى ذُرَاهَا وَقَدْ دَنَا

٣- فَبِتُّ على حَدِّ الذِّراعينِ مُجْذِياً

· وليس جَهَازِي غَيْرُ نَعْلين أَسْحَقَتْ

وأبْيَضُ مِنْ مَاءِ الحَدِيدِ مُهَنَّدُ

(١) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١؛ وديوانه ص ٣٧.
 الشرح المرقبة: مكان المراقبة. العنقاء: الطويلة. يقصر دونها: يعجز عن بلوغها. أخو الضّروة: الصّياد معه كلاب ضراها للصّيد. الحفيّ: غير المنتَعِلة.

(۲) التخريج الأغاني ۲۱۳/۲۱ (وفيه «نميت» مكان «نعبت»)؛ وديوانه ص ٣٧.
 الشرح نعبت: رفعت رأسى. الأسدف: المظلم.

(٣) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١ (وفيه «مَجدِباً» مكان «مجذِبًا» ولعلَّه مصحَّف)؛ وديوانه ص ٣٧. الشرح مجذياً: ثابتاً وقائماً، والمجذي: الذي ليس بمطمئن. تطوَّى: استدار والتفّ بعضه على بعض. الأرقم: ذَكَرَ الحيّات أو أخبثها.

(٤) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١ (وفيه «قليل» مكان «وليس»)؛ وديوانه ص ٣٧. الشرح لا تُخصَّف: لا تُخرَز بالمِخْصَف.

(٥) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١ (وفيه (وضبيّة) مكان (وضنيّة))؛ وديوانه ص ٣٧؛ وفي بعض الروايات وملحفة درس وجرد ملاءة».

الشرح جُرْد: بال. الإخلاق: البلّي.

الرَّيطَة: كل ملاءة من نسج واحد وقطعة واحدة، أو كلُّ ثـوب يشبه الملحفة والكفن. أَنْهَجَتْ: بليت.

(٦) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١ (وفيه ومِجَدَّ، مكان «مُجِذًّ»)؛ وديوانه ص ٣٧. الشرح مجذ: قاطع.

٧- وَحَمْسِرَاءُ مِنْ نَبْعِ أَبِي ظهيسِرةٌ تُسِرِنُ كارنانِ الشَّجِيِّ وَتَهْتِفُ
 ٨- إذا آلَ فيها النزْعُ تَأْبَى بِعَجْسِها وَتَسْرِمِي بِلذَرْوَيْهَا بِهِنَّ فَتَقْلِفُ
 ٩- كَأَنَّ حَفِيفَ النَّبْلِ مِنْ فوقِ عَجْسِها عَوَاذِبُ نَحل أخطأ الغارَ مُطْنِفُ
 ١٠- نَأْتُ أُمُّ قَيْسِ الْمَرْبَعَيْنِ كِلَيْهِما وَتَحْلَدُ أَنْ يَنْاًى بها المُتَصَيَّفُ
 ١١- وإنَّكِ لَوْ تَدْرِينَ أَنْ رُبَّ مَشْرَبٍ مَضْوفٍ كداءِ البَطْنِ أَوْ هُوَ أَخْوَفُ
 ١١- وَرَدْتُ بِمَأْتُورٍ يَمَانٍ وَضَالَةٍ تَخَيَّرْتُها مِمّا أَرِيشُ وأَرْصُفُ
 ١٢- وَرَدْتُ بِمَأْتُورٍ يَمَانٍ وَضَالَةٍ تَخَيَّرْتُها مِمّا أَرِيشُ وأَرْصُفُ

(٧) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١ (وفيه ووصفراء، مكان ووحمراء،).

الشرح الحمراء: القوس هنا، وجعلها حمراء إمّا لاتّخاذها من النبع، وإمّا لقِدمها، وإمّا لأنّ الشّمس والأنداء غيّرت لونها. النّبع: شجر يتّخذ منه القِسِيّ والسّهام. والإرنان: الصّياح بالبكاء. الشّجيّ: الحزين.

(٨) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١ (وفيه (طال» مكان «آل»)؛ وديوانه ص ٣٨ (وفيه «بعجزها» مكان «بعجسها»).

الشرح العُجْس: مقبض القوس. والذروان: طرفاها.

(٩) التخريج الأغاني ٢١٣/٢١؛ وديوانه ص ٣٨ (وفيه «عجسها» مكان «عجزها»، و«غوارب» مكان «عوازب»)؛ ولسان العرب ٢٢٤/٩ (طنف)؛ والمقاصد النحويَّة في شرح شروح الألفيَّة ١٨٥/٤. وفي حاسبة يس على شرح التصريح على التوضيح جاءت الرواية كما يلى:

كَأَنَّ حفيف النَّمْل من نور عجمها عوازب نحل أخطأ الغار منطق ولا شك أنَّ التصحيف أصاب هذه الرواية.

الشرح العَجْس: مقبض القوس. عوازب: جمع عازب، وهي التي ابتعدت في المرعى. الغار: الكهف، والمغارة. المطنِف: من يعلو الطَّنَف وهو رأس الجبل. وهذا البيت شاهد للنحاة على مجيء وأل» مكان الضمير في والغار»، والمعنى وغارها».

(١٠) التَخريج الأغاني ٢١٣/٢١؛ وديوانه ص ٣٨. الشرح نأت: بعدت. المربَعيْن مثنّى المربع، وهنو المكان الذي يقام فيه في فصل الربيع. المُتَصيّف: المكان الذي يقام فيه في فصل الصَّيف. وقد حذف الشاعر التنوين من «قيس» للضرورة الشَّعريّة.

(١١) التخريج الأغاني ٢١٤/٢١؛ وديوانه ص ٣٨.الشرح مَخوف: يُخاف منه. داء: مرض.

(۱۲) التخريج الأغاني ۲۱٤/۲۱ (وفيه «ونَبُل » مكان «يمان»)؛ وديوانه ص ٣٨. الشرح المأثور: السَّيف ذو الأثر. اليماني: المنسوب إلى اليمن. تخيَّرتها: اخترتها. أريش: ألصق عليه الريش. أرصف السهم: أشده بالرَّصافة (العقب الذي يُلوى فوق مدخل النصل في السهم).

وَأَنْسِجُ لِلُولْدَانِ مِا هُو مُقْرِفُ يُرِنَّ إِذَا أَنْ قَذْتُهُ وَيُرَوْفُونُ إِذَا بِعَتُ حَلَّا مِا لِهِ مُتَعَرَّفُ مَرَاصِدُ أَيْمٍ قَانِتِ الرأسِ أَخْوَفُ بَوَاطِئُهُ لَلْجِنِّ وَالْأُسْدِ مَأْلَفُ غَمَالِيلَ يَخْشَى عَيْلَهَا المُتَعَسِّفُ فَلِي حَيْثُ يخشَى أَنْ يُجاوزَ مِحْشَفُ علي وأثوبِ الأقيصِرِ يَعْنُفُ ١٣- أركبها في كُل أخمر غاثر المناث ال

(١٣) التخريج الأغماني ٢١٤/٢١؛ (وفيه «عماتر» مكمان «غاشر»، و«أقذف منهن المـذي هــو» مكمان «وأنسج للولدان ما هو»)؛ وديوانه ص ٣٨.

الشرح الأحمر: القوس. الغاثر: المغبر إلى خضرة. والعاتر (كما في بعض الروايات) المشتد. المقرف: غير حسن. وفي رواية: «يذفذف».

(١٤) التخريج الأغاني ٢١٤/٢١ (ورواية العجنز فيه: «يـزفّ إذا أنقذتُـه ويذرِّفُ»)؛ وديـوانه ص ٣٨ (وفيه وأنزقته» مكان أنقذته»).

الشرح يُرِنّ : يُصوّت . يزفزف: يُحدث صوتاً حين يُدار على الظَّفْر . ويذفذف (كما في بعض الروايات): يسرع .

(١٥) التخريج الأغاني ٢١٤/٢١ (وفيه «متخوّف» مكان «متعرّف»)؛ وديوانه ص ٣٨. الشرح: العراضة: الهديَّة التي يهديهـا المسافـر بعد عـودته، ووردت هـَـا علي سبيل التهكّم.

(١٦) التخريج الأغاني ٢١٤/٢١ (ورواية الصدر فيه: «بـواطنه للجَنِّ والأُسْـدِ مَـأَلَفُ»)؛ وديـوانـه ص ٣٨.

الشرح ضنك: ضَيِّق. جُماع الشَّيء: مجتمع أصله. الأيم: الحيَّة الذكر. القانت: الذليل، المتواضع.

(۱۷) التخريج ديوانه ص ٣٨.

الشرح الحوش: بلاد الجنّ. وهموى زاد الذئاب، لعلّه ولوى زاد الذئاب،

(١٨) التخريج الأغاني ٢١٤/٢١ (وفيه «غيلها» مكان «عيلها»)؛ وديوانه ص ٣٩. الشرح تَعَسَّفْت: ركبت عن غير هداية. الغماليل: الروابي.

والعَيْلَ: الفَقْر. والغِيل (كما في بعض الروايات) الشيجر الكثير الملتف، وموضع الأسد.

(١٩) التخريج الأغاني ٢١٤/٢١ (ورواية الصدر فيه: «وإنّي إذا خام الجبان عن الرُّدّى»، وفيه أيضاً إشارة إلى الرواية المثبتة هنا، والرواية: «وإنّي إذا أخزى الجبان وقوفه»)؛ وديوانه ص ٣٩. الشرح المِخْشَف: الجريء على هَوْل اللّيل.

(٢٠) التخريج الأغاني ٢١٤/٢١ (وفيه وأجار) مكان وقد جارى)؛ ودينوانه ص ٣٩؛ ومعجم البلدان=

[من الكامل]:

١- يا صَاحِبَيُّ هَلِ الحِذَارُ مُسَلِّمي أَوْ هَــلْ لِحَتْفِ مَنِيَّةٍ مِنْ مَصْــرفِ

٢- إنّي لأعْلَمُ أنّ حَنْفِي في التي

أخشى لدى الشُّرْب القلِيلِ المُنْزِفِ

١ /٢٨٣ (الأقيصر) (وفيه «عمرا ورهطه» مكان «سعد بن مالك»، و«تعنف» مكان «يعنف»). الشرح جارَ: أجار. الأقيصر: تصغير: «أقصر»، وهـو اسم صَنم (معجم البلدان ٢٨٢/١ (الأقيصر)). وقوله: «وأثواب الأقيصر» قَسَم بثيابه.

<sup>(</sup>١) التخريج ديوانه ص ٣٩؛ وشرح مقصورة حازم ٢٣/٢. الشرح الجذار: الحَذَر. مسلِّمي: يخلِّصني من الموت.

<sup>(</sup>٢) التخريج ديوانه ص ٣٩؛ وشرح مقصورة حّازم ٢٣/٢. الشرح الحَتْف: الموت.

## قافية الكاف

- 16 -

## [من الطويل](\*):

١ - ألا هَــلْ أَتَى عَنَّا سُعــادَ ودُونَهــا

٢ ـ بأنَّا صَبَحْنا العَوْصَ في حُـرِّ دارِهِمْ

٣۔ قَتَلْنَا بِعَمْرِو مِنْهُمُ خَيْـرَ فَارِسٍ

٤ - ظَلَلْنا نُفَرِّي بِالشَّيوفِ رُؤوسَهُمُ

مهامِهُ بِيدٌ تَعْتلي بالصَّعالِكِ حِمامَ المَنايا بالسَّيوفِ البواتِكِ يزيدَ وسَعْدا وابنَ عَوْفٍ بمالِكِ ونَرْشُقُهُمْ بالنَّبُلِ بَيْنَ الدَّكَادِكِ

(\*) مناسبة هذه القصيدة هي نفسها مناسبة البائية التي في أول الديوان.

(١) التخريج الأغاني ٢١/ ١٨٤.

الشرح دونها: يفصلني عنها. المهامه: جمع المهمه، وهي الصحراء الواسعة البعيدة التي لا ماء فيها. البيد: جمع البيداء، وهي الصحراء. واعتلى: ارتفع. وربعا كان الأصل «تفتلي» بمعنى تزداد. والصعالك، جمع صعلوك، كالصعاليك، والصعلوك، في الأصل، الفقير.

(٢) التخريج الأغاني ١٨٤/٢١.

الشرح العَوْص: حيّ من بجيلة. حرّ دارهم: وسطها. الحُمام: قضاء الموت وقدره. المنايا: جمع المنيَّة، وهي الموت أيضاً. البواتك: جمع الباتك، وهو القاطع.

(٣) التخريج الأغاني ٢١/١٨٤.

الشرح عمرو: هـو عمرو بن كـلاب وكانت بجيلة قـد قتلته مـع رفيقه المسيَّب بن علس (راجع الأغـاني ١٨١/٢١). ويـزيـد وسعـد همـا من بجيلة قتلهمـا الشنفــرى ثـاراً من قتلهمـا عمـرو والمسيَّب.

(٤) التخريج الأغاني ١٨٤/٢١. الشرح نفزّي: نشق، نقطع. الدكادك: جمع الدكدك، وهو الأرض التي فيها غلظ.

## قافية اللام

- 17 -

## [من الطويل]:

فإنِّي إلى قَوْم سِوَاكُمْ لَأَمْيَالُ وَشُدَّتْ لِطِيّاتٍ مَطَايَا وَأَرْحُلُ وَشُدَّتْ لِمَنْ خَافَ القِلَى مُتَعَازًلُ

٣- وفي الأرْض مِنْأًى لِلْكَرِيم عَنِ الأذَى

(۱) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١٥؛ وخزانة الأدب ٣٤٠/٣، ٣٤١؛ وديوانه ص ٣٩؛ وشرح شواهد المغني ٩٩/٢. (وفيه «عمّي» مكان «أمّي»، و«أهل» مكان «قوم»)؛ وشرح لاميّة العرب ص ١٦؛ والمقاصد النحويّة ١١٧/٢؛ ونوادر القالى ص ٢٠٠.

الشرَّح بنو الأمّ: الأشقياء أو غيرهم ما دامت تجمعهم الأمّ، واختار هذه الصَّلة لأنَّها أقرب الصَّلات إلى العاطفة والمودَّة. والمطيّ: ما يُمتَطى من الحيوان، والمقصود بها، هنا، الإبل. والمقصود بإقامة صدورها: التهيُّؤ للرَّحيل. والشاعر يريد استعدادهم لرحيله هو عنهم لا لرحيلهم م، وربَّما أشار بقوله هذا إلى أنَّهم لا مقام لهم بعد رحيله فمن الخير لهم أن يرحلوا.

(٢) التخريج الأشباه والنظائر ١٥/٢ (وفيه ووزُمَّتْ، مكان «وشُدَّتْ»)؛ وخزانة الأدب ٣٤٠/٣؛ وشرح شواهد المغني ١٤، ٩٩٨؛ وشرح لاميّة العرب ص ١٧؛ ولاميّة العرب ص ١٤؛ والمقاصد النحوية 1٧/٢؛ ونوادر القالي ص ٢٠٣.

الشرح حُمَّت: قُدُّرتْ وَدُبِّرت. والطَّيَّات: جمع الطِّيَّة، وهي الحاجة، وقيل: الجهة التي يقصد اليها المسافر. وتقول العرب: مضى فلان لطيَّته، أي لنيّته التي انتواها. الأرْحل: جمع الرَّحل، وهو ما يوضَع على ظهر البعير. وقوله: «واللَّيل مقمِرٌ» كناية عن تفكيره بالرحيل في هدوء، أو أنَّه أمر لا يُراد إخفاؤه. ومعنى البيت: لقد قُدر رحيلي عنكم، فلا مفرَّ منه، فتهيَّؤوا له.

(٣) التخريج الأشباه والنظائر ١٩٣/، ١٩٣/، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/٥٥ (وفيه «متحوّل» مكان «متعزَّل»)؛ وخزانة الأدب ٣٤/٣؛ وشرح شواهد المغني ١٩٩٨؛ وشرح لاميّة العرب ص ١٧؛ ولاميّة العرب ص ١٥؛ والمقاصد النحويَّة ١١٨/٢؛ والمنازل والديار ص ٣٥٧ (وفيه «عن» مكان «من»، و«رام» مكان «خاف»)؛ ونوادر القالي ص ٢٠٣.

الشرح المَناى: المكان البعيد. القِلى: البغض والكراهية. والمتعزّل: المكان لمن يعتزل الناس. والبيت فيه حكمة: ومعناه أنَّ الكريم يستطيع أن يتجنَّب الذَّلَ، فيهاجر إلى مكان بعيد عمَّن يُنتظر منهم الذلَّ، كما أنَّ اعتزال الناس أفضل من احتمال أذيّتهم.

ي سَرَى رَاغِباً أو رَاهِباً وهو يَعْقِلُ وَاهِباً وهو يَعْقِلُ وَاهْباً وهو يَعْقِلُ فَلَسُ وَأَرْقَطُ زُهْلُولٌ وَعَرْفَاءُ جَيْسُلُ النع لَدَيْهِمْ وَلاَ الجَانِي بما جَرَّ يُخْذَلُ نِي الْمَالِي بما جَرَّ يُخْذَلُ نِي الْمَالِي الْمَالِي إِذَا عَرَضَتْ أُولَى الْطَرَائِدِ أَبْسَلُ نِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي أَبْسَلُ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ أَكْنُ الْمَالُومِ أَعْجَلُ الْمَالُومِ الْعَجَلُ

٤- لَعَمْرُكَ ما بالأرْضِ ضِيتٌ على آمْرِيءٍ
 ٥- ولي دُوْنَكُمْ أهْلُونَ: سِيدٌ عَمَلَسٌ
 ٦- هُمُ الأهْلُ لا مُسْتَوْدَعُ السِّرِ ذائعٌ
 ٧- وَكُلِّ أَبِيٌّ بَاسِلٌ غَيْسَرَ أَنَّنِي
 ٨- وإنْ مُدَّتِ الأَيْدِي إلى الزادِ لم أكُنْ

اختيار الصّعاليك.

- (٤) التخريج الأشباه والنظائر ١٩٣/، ١٩٣/، ٢٠٥١؛ وخزانة الأدب ٣٤٠/٣، ٥٥/٨؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٩٩؛ وشرح لاميّة العرب ص ١٧؛ ولاميّة العرب ص ١٦؛ والمقاصد النحويّة ١٦/٢؛ والمنازل والديار ص ٣٥٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٣.
- الشرح لعمرك: قَسَم بالعمر. سرى: مشى في الليل. راغباً: صاحب رغبة. راهباً: صاحب رهبة. والبيت تأكيد للبيت السابق، ومعناه أنَّ الأرض واسعة سواء لصاحب الحاجات والأمال أم للخائف.
- (٢) التخريج خزانة الأدب ٣٤٠/٣، ٥٥/٨؛ وشرح لاميّة العرب ص ١٩؛ وشرح المفصّل ٣١/٥؛ ولاميَّة العرب ص ٢٠٣. ولاميَّة العرب ص ٢٠٣؛ والمقاصد النحويَّة ٢١٨/٢؛ ونوادر القالي ص ٢٠٣. الشريع. الشرح دونكم: غيركم. الأهلون: رَجمع أهل. السَّيد: الذئب. العملس: القويّ السَّريع. الأرقط: الذي فيه سواد وبياض. رُهلول: خفيف. العرفاء: الضّبع الطويلة العُرف. جَيْئَل: من الأرقط: الضبع. والمعنى أن الشاعر اختار مجتمعاً غير مجتمع أهله، كلّه من الوحوش، وهذا هو أسماء الضبع. والمعنى أن الشاعر اختار مجتمعاً غير مجتمع أهله، كلّه من الوحوش، وهذا هو
- (٦) التخريج خزانة الأدب ٣٤٠/٣، ٥٥/٨؛ وشرح لاميَّة العـرب ص ١٩: ولاميّة العـرب ص ١٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٣ (وفيه وشائع» مكان «ذائع»).
- الشرح هم الأهل: أي الوحوش هم الأهل، فقد عامل الشاعر الوحوش معاملة العقلاء، وهمو جائز. وقوله: «هم الأهل، بتعريف المسند، فيه قصر، وكأنّه قال: هم الأهل الحقيقيّون لا أنتم. والباء في «بما» للسببيّة. والجاني: المقترف الجناية أي الذنب. جرَّ: جنى. يُخْذَل: يُتَخلَّى عن نصرته. والشاعر في هذا البيت يقارن بين مجتمع أهله ومجتمع الوحوش، فيفضًل هذا على ذاك، وذلك أنَّ مجتمع الوحوش لا يُفْشِي الأسرار، ولا يخذل بعضه بعضاً بخلاف مجتمع أهله.
- (٧) التخريج خزانة الأدب ٣٤٠/٣، ٣٤٣؛ وشرح لاميّة العرب ص ٢٠؛ ولاميّة العرب ص ١٩؛ والميّة العرب ص ١٩؛ والمقاصد النحويّة ٢/١١٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤.
- المُسرح وكلّ : أيّ كلّ وحش من الوحوش التي ذكرتها. أبيّ : يأبي الذلّ والظّلم. بـاسل: شجاع بطل. الطّرائد: جمع الـطريدة، وهي كـلّ ما يُـطرد فيصاد من الـوحوش والـطيور. أبسل: أشدّ بسالةً. والشاعر يتابع في هذا البيت مدح الوحوش فيصفها بالبسالة، لكنّه يقول إنّه أبسل منها.
- (٨) التخريج الأشباه والنظائر ١٩٣/١ (وفيه وإذا، مكان «وإنْ»)، ١٥/٢؛ وتمثال الأمشال ٢٦١/١؛
   وخزانة الأدب ٣/ ٣٤٠؛ والدرر اللوامع ١٠١/١؛ وشرح شواهـد المغني ٨٩٩/٢؛ وشرح لاميّة
   العرب ص ٢٢؛ ولاميّة العرب ص ٢٠؛ والمقاصد النحويّة ١١٧/٢؛ ونوادر القالي ص ٢٠٣.
   وهو بلا نسبة في همع الهوامع شرح جمع الجوامع ١٧٧/١.

٩- وما ذاكَ إلا بَسْطَةٌ عَنْ تَفَضَّلِ عَلَيْهِمْ وكان الأَفْضَلَ المُتَفَضِّلُ
 ١٠- وإنّي كَفَاني فَقْدَ مَنْ ليس جَازِياً بِحُسْنَى ولا في قُـرْبِهِ مُتَعَلَّلُ
 ١١- ثَـلاَثَـةُ أَصْحَابٍ: فُؤَادٌ مُشَيَّعٌ وأَبْيَضُ إصْلِيتٌ وَصَفْراءُ عَيْطَلُ
 ١٢- هَتُوفٌ مِنَ المُلْسِ المُتُونِ تَزِينُها رَصَائِعُ قد نِيطَتْ إليها وَمِحْمَلُ
 ١٢- إذا زَلَّ عنها السَّهُمُ حَنَّتُ كَأَنَها مُـرَزَّأَةٌ عَـجْلَى تُـرِنُ وَتُـعْـوِلُ

الشرح الجَشع: النَّهم وشدَّة الحرص. وفي هذا البيت يفتخر الشاعر بقناعته وعدم جشعه، فهو،
 وإنْ كان يزاحم في صيد الطَّراثد، فإنه لا يزاحم في أكلها.

(٩) التخريج الأشبأه والنظائر ١٩٣/١ (وفيه «من تطوّل» مكان «عن تفضّل»)، ١٥/٢؛ وخزانة الأدب ٣٤٠/٣ وشرح لامية العرب ص ٢٠٠ ولاميّة العرب ص ٢١؛ ونوادر القالي ص ٢٠٣. الشمرح ذاك: كنايسة عن أخلاقه التي شرحها. البسطة: السَّعة. التفضَّل: ادّعاء الفضل على الغير، والمعنى أنَّ الشاعر يلتزم هذه الأخلاق طلباً للفضل والرَّفعة.

(١٠) التخريج الأنوار ٩/١٥ (وفيه وبنعمى، مكان وبحسنى،)؛ والتذكرة الحمدونيَّة ٢٥٤/؟ وشرح لاميَّة العرب ص ٢٤؛ ولاميَّة العرب ص ٢٢؛ ونوادر القالي ص ٢٠٣. الشرح التعلُّل: التلهِّيْ، والمعنى: ليس في قربه سلوى لي، يريد: انِّي فقدتُ أهلاً لا خير فيهم، لأنَّهم لا يقدِّرون المعروف، ولا يجزون عليه خيراً، وليس في قربهم أدنى خير يُتَعلَّل به.

(١١) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١٥ (وفيه «مأثور» مكان «إصليت»)؛ والأنوار ١/٩٥؛ والتذكرة الحمدونيّة ٢/٤٥؛ وشرح لاميّة العرب ص ٢٤؛ ولاميّة العرب ص ٢٣؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤.

الشرح المُشيَّع: الشجاع. كأنَّه في شيعة كبيرة من الناس. الإصليت: السَّيف المُجرَّد من غمده. الصفراء: القوس من شجر النبع. العيطل: الطويلة. والمعنى أنَّ عزاء الشاعر عن فقد أهله ثلاثة أشياء: قلب قوي شجاع، وسيف أبيض صارم مسلول، وقوس طويلة العنق.

(١٢) التخريج الأنوار ٩/١٥؛ وشرح لآميّة العرب ص ٢٥؛ ولاميّة العرب ص ٢٤؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤؛

الشرح هتوف: مُصَوِّتة. الملس: جمع ملساء، وهي التي لا عُقَد فيها. المُتون: جمع المتن، وهو الصَّلب. والرَّصائع: جمع الرَّصيعة، وهي ما يُرصَّع أي يُحلَّى به. نيطت: عُلِّقت. المِحْمَل: ما يُعلق به السَّيف أو القوس على الكتف. والشاعر في هذا البيت يصف القوس بأنّ لها صوتاً عند إطلاقها السَّهم، وبأنَّها ملساء لا عُقد فيها تؤذي البد، وهي مزيَّنة ببعض ما يُحلَّى بها، بالإضافة إلى المحمل الذي تُعلَّق به.

(۱۳) التخريج الأشباه والنظائر ۱۰/۲ (والرواية فيه: إذا زَلَّ عنها النَّبْلُ حَنَّتْ كَأْنَها مُسوَلِّهَةٌ ثَكَلَى تَحِنُّ وَتُعْوِلُ) و۲/۱٥ (وفيه «مولِّهة ثكلي» مكان «مرزَّأة عجلي»)؛ والأنوار ٥٩/١ (وفيه «ثكلي» مكان «عجلي»)؛ وشرح لاميّة العرب ص ٢٥؛ ولاميّة العرب ص ٢٥؛ ولسان العرب ٢٣٤/١٥ = إلى الزَّادِ حِرْصُ أو فُؤادُ مُوكَّلُ مُجَدَّعَةً سُفْبَانُها وَهْيَ بُهَّلُ يُطَالِعُها في شَاْنِهِ كَيْفَ يَفْعَلُ يَطَلُّ به المُكَّاءُ يَعْلُو وَيَسْفُلُ يَسْؤُلُ به المُكَّاءُ يَعْلُو وَيَسْفُلُ يَسرُوحُ وَيَغْدُو داهنا يَتَكَحَّلُ ١٤ - وَأَغْدُو خَمِيصَ البَطْنُ لا يَسْتَفِزُنِي
 ١٥ - وَلَسْتُ بِمِهْيَافٍ يُعَشِّي سَوَامَه
 ١٦ - ولا جُبَّإِ أَكْهَى مُرِبِّ بِعِرْسِهِ
 ١٧ - وَلا خَرِقٍ هَدْتٍ كَأَنَّ فَوَادَهُ
 ١٨ - ولا خَالِفٍ دارِيَّةٍ مُتَغَرِّلٍ

- (كها)؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤ (وفيه «ثكلي» مكان «عجلي»).
   الشرح زلّ: خرج. حنين القوس: صوت وترها. مُرزَّاة: كثيرة الرزايا (المصائب). عَجْلى: سريعة. تُرنَّ: تصوِّت برنين، تصرخ. تُعول: ترفع صوتها بالبكاء والعويل. والمعنى أنَّ صوت هذه القوس عند انطلاق السهم منها يشبه صوت أنثى شديدة الحزن تصرخ وتولول.
- (١٤) التخريج الأشباه والنظائر ١٥/٢. الشرح خميص البطن: خالي البطن ضامره. يستفزّني: يثيرني. الحِرْص: الشّره إلى الشّيء، والتمسّك به.
- (١٥) التخريج الأشباه والنظائر ٢٠/٢، وخزانة الأدب ١٩٩/٩؛ وشرح لاميّة العرب ص ٢٥؛ ولاميّة العرب ص ٢٠؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤.
- الشرح المهياف: الذي يبعد بإبله طالبا المرعى على غير علم، فيعطش. السوام: الماشية التي ترعى. مجدَّعة: سيئة الغذاء. السُّقبان: جمع سقْب وهو ولد الناقة الذكر. بهل: جمع بالهل وباهلة وهي التي لا صرار عليها (الصَّرار: ما يُصَرَّ به ضرع الناقة لللَّ تُرضَع). يقول: لستُ كالراعي الأحمق الذي لا يُحسن تغذية سوامه، فيعود بها عشاءً وأولادها جائعة رغم أنها مصرورة. وجوع أولادها كناية عن جوعها هي، لأنها، من جوعها، لا لبن فيها، فيغتذي أولادها منه.
- (١٦) التخريج الأشباه والنظائر ١٧/٢ (وفيه «أكتى» مكان «أكهى»)؛ وأمالي القالي ٢٠٤/٣؛ وخزانة الأدب ١٩٩/٩، ٢٠٠؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٢٦؛ ولاميَّة العرب ص ٢٧؛ ولسان العرب ٢٣٤/١٥.
- الشرح الجبّا: الجبان. والأكهى: الكدر الأخلاق الذي لا خير فيه، والبليد. مربّ: مقيم، ملازم. عرسه: امرأته. وملازمة الزوج يبدل على الكسل والانصراف عن الكسب والتماس الرزق. وفي هذا البيت ينفي الشاعر عن نفسه الجبن، وسوء الخلق، والكسل، كما ينفي أن يكون منعدم الرأي والشخصية فيعتمد على رأي زوجه ومشورتها.
- (١٧) التخريج خزانة الأدب ١٩٩/٩، ٢٠٠، وشرح لاميَّة العرب ص ٢٨؛ ولاميَّة العرب ص ٢٨. الشرح الخرق: ذو الوحشة من الخوف أو الحياء والمراد، هنا، الخوف. والهيق: الظّليم (ذكر النعام)، ويُعرف بشدّة نفوره وخوفه. والمُكَّاء: ضرب من الطيور. والمعنى: لست مِمَّن يخاف فيقلقل فؤاده ويصبح كأنَّه معلّق في طائر يغلو به وينخفض.
- (١٨) التخريج خزانة الأدب ١٩٩/٩، تَ ٢٠٠؛ وشرح لاميّة العرب ص ٢٨؛ ولاميّة العرب ص ٢٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤.
- الشرح الخالف: الذي لا خير فيه. يقال: فلان خالفة (أو خالف) أهل بيته إذا لم يكن عنده=

١٩ وَلَسْتُ بِعَلِّ شَرُّهُ دُونَ خَيْرِهِ
 ٢٠ وَلَسْتُ بِمِحْيَارِ الظَّلَامِ إِذَا ٱنْتَحَتْ
 ٢١ إذا الأمْعَزُ الصَّوّانُ لاقَى مَنَاسِمِي
 ٢٢ أَذيمُ مِطَالَ الجُوعِ حتى أُمِيتَهُ
 ٢٢ وأَسْتَفُ تُرْبَ الأرْضِ كَيْلاَ يُرَى لَهُ

أَلَفَّ إِذَا مِا رُعْتَهُ آهْتَاجَ أَعْزَلُ هُدَى الهَوْجَلِ العِسْيفِ يَهْمَاءُ هُوجَلُ تَسْطَايَرَ منه قادِحٌ وَمُفَا فُلَا لَلَّالُ وأَضْرِبُ عَنْهُ الذِّكْرَ صَفْحاً فَأَذْهَلُ عَلَيَّ مِنَ السَّطُوْلِ آمْدُو لُمُتَسَطَوِّلُ

خير. والدّاريّ والداريّة: المقيم في داره لا يبرحها. المتغزّل: المتفرّغ لمغازلة النساء. يروح: يسير في الرواح، وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى اللّيل. يغدو: يسير في الغداة، وهو الوقت من الصباح إلى الظهر. والداهن: الذي يتزيّن بدهن نفسه. يتكحّل: يضع الكحل على عينيه. والمعنى أنَّ الشاعر ينفي عن نفسه الكسل، ومغازلة النساء، والتشبّه بهنّ في التزيّن والتكحّل. وهو يثبت لنفسه، ضمناً، الرجولة.

(١٩) التخريج لاميّة العرب ص ٢٩؛ وشرح لاميّة العرب ص ٢٩؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤. الشرح العَلّ: الذي لا خير عنده، والصَّغير الجسم يشبه القُراد. ألفّ: عـاجز ضعيف. رعتَـه: أَخفْتُه. اهتاج: خاف. الأعزل: الذي لا سلاح لديه.

(٢٠) التخريج شرح لاميّة العرب ص ٢٩؛ ولاميّة العرب ص ٣٠؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤ (وفيه «نَحَتْ» مكان «انتَحَتْ»).

الشرح المِحْيار: المتحيَّر. انتَحَتْ: قصدت واعترضَتْ. الهدى: الهداية، والمقصود هداية الطريق في الصحراء. الهوجل: الرجل الطويل الذي فيه حمق. العِسيف: الماشي على غير هدى. اليَهماء: الصحراء. الهَوْجَل: الشديد المسلك المَهول. وفي البيت تقديم وتأخير. والأصل: لست بمحيار الظلام إذا انتحت يهماء هوجل هدى الهوجل العسيف. والمعنى: لا أتحيَّر في الوقت الذي يتحيَّر فيه غيرى.

(۲۱) التخريج شرح لامية العرب ص ۳۰؛ ولامية العرب ص ۳۱؛ ونوادر القالي ص ۲۰٤. الشرح الأمعز: المكان الصلب الكثير الحصى. الصَّوّان: الحجارة الملس. المناسم: جمع المنسم، وهو خفّ البعير. شبّه قدميه بأخفاف الإبل. القادح: الذي تخرج النار من قدمه. مفلًل: متكسر. والمعنى أنَّه حين يعدو تتطاير الحجارة الصغيرة من حول قدميه، فيضرب بعضها بحجارة أخرى، فيتطاير شرر نار وتتكسر.

(۲۲) التخريج الأشباه والنظائر ۲/۲۱؛ والتبذكرة الحمدونيّة ۲/۵۷؛ وخزانة الأدب ۱۹۰/۹، و ۱۹۰/۹ و التخريج الأشباه والنظائر ۱۹۰/۱؛ وصبح الأعشى ۱۹۷/۲ (وفيه «القلب» مكان «الندِّكر» و «فيَذْهَلُ» مكان «فَأَذْهَلُ»)؛ وكتاب الصَّناعتين ص ٥٦ (وفيه «أطيل» مكان «أديم»، و «القلب» مكان «الذكر»، و «فيذهل» مكان «فأذهل»)؛ والمنازل والديار ص ٣٥٨ (وفيه «أملّه» مكان «أميته»)؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤.

الشرح أديم: من المدّاومة، وهي الاستمرار. المطال: المماطلة. أضرب عند الدُّكُر صَفْحاً: أتناساه. فأذهل: أنساه. يقول: أتناسى الجوع، فيذهب عنّي. وهذه الصورة من حياة الصّعُلكة.

(٢٣) التخريج الأشباه والنظائر ١٩٣/١ (وفيه «متفضّل» مكان «متطوّل»)، ١٦/٢؛ والتـذكـرة =

٢٤ ولولا آجْتِنَابُ الذَّأْمِ لِم يُلْفَ مَشْرَبُ يُعَاشُ بِه إِلاَ لَدَيَّ وَمَا أَكُلُ وَمَا كُلُ وَمَا أَكُلُ وَلَي وَمَا أَنْ وَلَي وَلِي وَلَي وَلَي وَلَي وَلَي وَلِي وَلِي

الحمدونيَّة ٢/٤٥؛ وخزانة الأدب ١٩٠/٩؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٣٣؛ ولاميَّة العرب ص ٣٣؛ ولاميَّة العرب ص ٣٣٪ ومعجم البلدان ١٥٤/٤ (العقر)؛ والمنازل والديار ص ٣٥٨؛ ونوادر القالي ٣٠٤/٣ (وفيه بَري، مكان «يُرى» وهذا تصحيف).

الْشُرَحُ الطَّوْل: المَنَّ. امرؤ متطوِّل: منَّان. والمعنى أنَّه يفضًل أن يستف تراب الأرض على أن يمدّ أحد إليه يده بفضل أو لقمة يمنّ بها عليه.

(٢٤) التخريج الأشباه والنظائر ١٩٣/١ (وفيه «ولولا اتّقاء اللذلّ» مكان «ولولا اجتناب الذأّم»)؛ والتذكرة الحمدونيَّة ٢٠/١؛ والحماسة البصريَّة ٢٠/١؛ وخزانة الأدب ١٩٠/٩؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٣٣؛ وصبح الأعشى ١٩٧/٢ (وفيه «العار» مكان «الذأم»؛ وكتاب الصناعتين ص ٥٦ (وفيه «العار» مكان «الذأم»): ولاميَّة العرب ص ٣٤؛ والمنازل والديار ص ٣٥٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤.

الشُرح الذَّأُمَّ والدَّام: العيب الذي يُدمَّ به. يُلفى: يـوجد. والمعنى: لـولا تجنَبي ما أذمّ بـه، لحصلت على ما أريده من مأكل ومشرب بطرق غير كريمة.

(٢٥) التخريج الأشباه والنظائر ١٩٣/١ (وفيه «حرّة» مكان «مرّة»)، ١٦/٢ (وفيه «حرّة» مكان «مرّة»، و«ما» مكان «لا»)؛ والتذكرة الحمدونيّة ٢/٤٥ (وفيه «الضّيم» مكان «الـذّام»)؛ وخزانة الأدب ٩/٩٠؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٣٤؛ وكتاب الصّناعتين ص ٥٦ (وفيه «ما تقيمني» مكان «لا تقيم بي»، و«على الضيم» مكان «الذام»)؛ ولاميَّة العرب ص ٣٦، والمنازل والديار ص ٣٥٨ (وفيه «الضّيم» مكان «الذام»)؛ ونوادر القالى ص ٢٠٤.

الشرح مرَّة: صعبة أبيَّة. الـذام: العيب. وفي هذا البيت استـدراك، فبعد أن ذكر الشاعر أنَّه لولا اجتناب الذمِّ لحصل على ما يريده من مأكل ومشرب، قال إنَّ نفسه لا تقبل العيب قط.

(٢٦) التخريج خزانة الأدب ١٩١/٩؛ وشرح لاميّة العـرب ص ٣٤؛ ولاميَّة العـرب ص ٢٦؛ ونوادر القالى ص ٢٠٤.

الشرّح التَخمص: الجوع، والخُمص: الضّمر. الحوايا: جمع الحويّة، وهي الأمعاء. الخيوطة: الخيوط. ماريّ: فاتل، وقيل: اسم رجل اشتُهر بصناعة الحبال وفتلها. تُغَارُ: يُحكم فتلها. والمعنى. أطوي أمعائي على الجوع، فتصبح، لخلوّها من الطعام، يابسة ينطوي بعضها على بعض كأنّها حبال أُتقن فتلها.

(۲۷) التخريج الأشباه والنظائر ۱٦/۲ (وفيه «المتالف» مكان «التنائف»، و«أكْحَلُ» مكان «أَطْحَلُ»)؛ وخزانة الأدب ١٩١/٩، ١٩٥٠؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٣٥؛ ولاميَّة العرب ص ٣٧؛ ونوادر القالى ص ٢٠٤.

الشرح أغدو: أذهب في الغداة، وهي الوقت بين شروق الشمس والظهر. القوت: السطعام. النزهيد: القليل. الأزل: صفة للذئب القليل اللحم. تهاداه: تتناقله وتتداوله. التنائف:

٢٨ عَذَا طَاوِياً يُعَارِضُ الرِّيحَ هَافِياً يَخُوتُ بَاذْنَابِ الشَّعَابِ وَيَعْسِلُ
 ٢٩ فَلَمَّا لَوَاهُ القُوتُ مِنْ حَيْثُ أَمَّهُ دَعَا فَأَجَابَتْهُ نَظَائِرُ نُحَّلُ اللَّهِ السَّعِبِ تَتَقَلْقَلُ
 ٣٠ مُهَلَّلةٌ شِيبُ الوجُوهِ كَأَنَّها قِدَاحٌ بأيدي ياسِرٍ تَتَقَلْقَلُ لَ
 ٣٠ أو الخَشْرَمُ المَبْعُوثُ حَثْحَثَ دَبْرَهُ مَحَابِيضُ أَرْدَاهُنَّ سَامٍ مُعَسِّلُ

الأرضون، واحدتها تنوفة، وقيل: هي المفازة في الصحراء. الأطحل: الذي في لونه كدرة.
 يشبه الشاعر نفسه بذئب نحيل الجسم جاثع يتنقل بين الفلوات بحثاً عن الطعام.

(٢٨) التخريج الأشباه والنظائر ١٦/٢ (وفيه «طائراً» مكان «طاوياً»)؛ وخزانة الأدب ١٩٠/٩؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٣٦؛ ولاميَّة العرب ص ٣٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤. الشرح الطاوي: الجائع. يعارض الربح: يستقبلها. أي: يكون عكس اتّجاهها. وهذا الموضع يساعده على شمّ رائحة الفريسة واتّباعها. الهافي: الذي يذهب يميناً وشمالاً من شدَّة البِجوع،

يساعده على شمّ رائحة الفريسة واتباعها. الهافي: الذي يذهب يميناً وشمالاً من شدَّة الجوع، وقيل: معناه السريع. يخوت. يختطف وينقضّ. أذناب: أطراف. الشَّعاب: جمع الشَّعب، وهو الطريق في الجبل. يعسل: يمرّ مرًّا سَهْلاً. وفي هذا البيت تتمَّة لما في البيت السابق من وصف للذئب.

(٢٩) التخريج الأشباه والنظائر ١٦/٢ (وفيه «دعاه» مكان «لواه»)؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٣٧؛ ولاميَّة العرب ص ٣٠٤.

الشرح لواه: دفعه، وقيل: مطله وامتنع عليه. أمّه: قصده. النظائر: الأشباه التي يشبه بعضها بعضاً. نُحُل: جمع ناحِل، وهو الهزيل الضّامِر. يقول: بعد أن يئس هذا الذئب من العثور على الطعام، استغاث بجماعته، فأجابته هذه، فإذا هي جائعة ضامرة كحاله.

(٣٠) التخريج الأشباه والنظائر ١٦/٢ (وفيه «بكفّي» مكان «بأيدي»)؛ وشرح لأميَّة العرب ص ٣٠؛ ولاميَّة العرب ص ٤٠٠. ولاميَّة العرب ص ٤٠٠. الشرح مُهلَّلة:) ونوادر القالي ص ٢٠٤. الشرح مُهلَّلة: رقيقة اللحم، وهي صفة لـ «نظائر» التي في البيت السابق. شيب: جمع أشيب وشيباء. القِداح: جمع قِدْح، وهو السَّهْم قبل بريه وتركيب نصله، وهو، أيضاً، أداة للقمار. الياسر: المقامِر. تتقلقل: تتحرَّك وتضطرب. وفي هذا البيت يصف الشاعر الذئاب الجائعة الباحثة عن الطعام، فإذا هي نحيلة من شدَّة الجوع، بيضاء شعر الوجه، مضطربة كسهام

(٣١) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٣٨؛ ولاميَّة العـرب ص ٤٦؛ ولسان العرب ١٣٣/٧ (حبض)؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤ (وفيه «ردّاهُنَّ» مكان «أرداهُنَّ»).

القمار.

الشرح «أو» للعطف إمّا على الذئب الأزلّ في البيت الذي سبق قبل ثلاثة أبيات، وإمّا على «قداح» التي في البيت السابق، وجاز عطف المعرفة على النكرة لأنه أراد به «الخشرم» الجنس إبهاماً، و«قداح» وإن كان نكرة ، فقد وُصف، فاقترب من المعرفة. والخشرم: رئيس النحل. حَثْحَثَ: حرَّكُ وأزعج. الدَّبر: جماعة النَحْل. المحابيض: جمع المحبض، وهو العود مع مشتار العسل. أرداهُنّ: أهلكهنّ. السامي: الذي يسمو لطلب العسل. المعسّل: طالب العسل وجامعه.

٣٢- مُهَرَّتَةٌ فُوهً كَأَنَّ شُدُوقَهَا شُقُوقُ الْعِصِيِّ كَالِحَاتُ وَبُسَّلُ ٢٣- فَضَجَّ وَضَجَّتْ بِالبَرَاحِ كَأَنَّها وإيّاهُ نُوحُ فَوْقَ عَلَيْاءَ ثُكَّلُ ٣٣- فَضَى وأغْضَى وأغْضَى وأتَّسَى وآتَّسَ به مَرَامِيلُ عَزَّاها وعَزَّتُهُ مُرْمِلُ ٣٤- وأغْضَى وأغْضَتْ وَآتَسَى وآتَّسَ به وَلَلصَّبُرُ إِنْ لَمْ يَنْفَعِ الشَّكُو أَجْمَلُ ٣٥- شَكَا وَشَكَتْ ثُمَّ آرْعَوَى بَعْدُ وَآرْعَوَتْ وَلَلصَّبْرُ إِنْ لَمْ يَنْفَعِ الشَّكُو أَجْمَلُ ٣٥- وَفَاءَ وَفَاءَتْ بِادِراتٍ وَكُلُها على نَكَظٍ مِمّا يُكَاتِمُ مُجْمِلُ هَا وَفَاءَتْ بِادِراتٍ وَكُلُها على نَكَظٍ مِمّا يُكَاتِمُ مُجْمِلُ

(٣٢) التخريج الأشباه والنظائر ١٦/٢ (وفيه «شوه» مكان «فوه»)؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٣٩؛ ولاميَّة العرب ص ٤٠٤. ولاميَّة العرب ص ٤٧؛ ونوادر القالي ص ٢٠٤. الشرح المُهَرَّتة: الواسعة الأشداق. الفُوه: جمع «الأفوه» للمذكّر، والفوهاء للمؤنّث، ومعناه

المفتوحة الفم. الشَّدوق: جمع الشَّدق، وهو جانب الفم. كالحات: مكشرة في عبوس. البُسَّل: الكريهة المنظر. والشاعر في هذا البيت يعود إلى وصف الـذئاب التي تجمعت حول ذلك الذي دعاها لإنجاده بالطعام، فيصفها بأنّها فاتحة أفواهها، واسعة الشدوق، كثيبة كريهة المنظى.

(٣٣) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١٦؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٣٩؛ ولاميَّة العرب ص ٤٨؛ ونــوادر القالي ص ٢٠٥.

الشرَّح ضَجَّ: صاح. البراح: الأرض الواسعة. النوح: النساء النوائح. العلياء: المكان المرتفع. النُّكُل: جمع التُّكُلى، وهي المرأة التي فقدت زوجها أو ولدها أو حبيباً. والمعنى أنّ الذئب عوى فعوتِ الذئاب من حوله، فأصبح وإيّاها كأنهن في مأتم تنوح فيه الثكالى فوق أرض عالية.

(٣٤) المتخريج الأشباه والنظائر ١٦/٢ (وفيه «وانْتَسَى وائتستْ» مكان و«اتَسَى واتَسَتْ»)؛ وشرح لاميَّة العسرب ص ٤٠؛ ولاميَّة العسرب ص ٤٠؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥ (وفيه «أرامسل» مكان «مراميل»، و«أرمل» مكان «مرمل»).

الشرح أغضى: كفّ عن العواء. اتسى، بالتشديد: افتعل من «الأسوة»، «وهي الاقتداء، وكان الأصل فيه الهمزة، فأبدلت الهمزة ياءً لسكونها وكسر همزة الوصل قبلها، ثمَّ أبدلت الياء تاءً، وأدغمت في تاء الافتعال. ويروى بالهمزة فيهما من غير تشديد، وهو أجود من الأول، لأن همزة الوصل حذفت لحرف العطف، فعادت الهمزة الأصليَّة إلى موضعها، كقولك: وائتمنه، والذي ائتمن (شرح لاميَّة العرب ص ٤٠). والمراميل: جمع المرمل، وهو الذي لا قوت له. والمعنى أن الذَّب وجماعته وجدا حالهما متَّفقين يجمعهما البؤس والجوع، فأخذ كل منهما يعزِّي الآخر ويتأسَّى به.

(٣٥) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٤١؛ ولاميَّة العرب ص ٤٩؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥. الشرح شكا: أظهر حاله من الجوع. ارعوى: كفّ ورجع. الشكو: الشّكوى. وعجُز هذا البيت حكمة، ومفادها أنَّ الصبر أفضل من الشكوى إن كانت غير نافعة.

(٣٦) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٤١؛ ولاميَّة العرب ص ٤٩؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥ (وفيه «نكط» مكان «نكظ»، ولعلَّه تصحيف مطبعيً).

٣٧ وَتَشْرَبُ أَسْآرِي القَطَا الكُدْرُ بَعْدَما ٣٨ هَمَمْتُ وَهَمَّتْ وَآبْتَدَرْنَا وأسْدَلَتْ ٣٨ وَمَمْتُ عَنْها وَهْيَ تَكْبُو لِعُقْرِهِ ٣٩ فَوَلَّتُ عَنْها وَهْيَ تَكْبُو لِعُقْرِهِ ٤٠ كَأَنَّ وَغَاها حَجْرَتَيْهِ وَحَوْلَهُ

سَرَتْ قَرَباً أَخْنَاؤُها تَتَصَلْصَلُ وَشَمَّرَ مِنِّي فَارِطُ مُتَمَهً لُ وَشَمَّدَ مَهً لُ يُبَاشِرُهُ منها ذُقُونٌ وَحَوْصَلُ أَضَامِيمُ من سَفْرِ القَبَائِلِ نُدَّلُ أَضَامِيمُ من سَفْرِ القَبَائِلِ نُدَّلُ

الشرح فاء: رجع. بادرات: مسرعات، وبادره بالشيء أسرع به إليه. النكظ: شدّة الجوع. يكاتم: يكتم ما في نفسه. مُجْول. صانع للجميل. وفي هذا البيت يتابع الشاعر وصف الذاب، فيقول إنّهنّ بعد يأسهنّ من الحصول على الطعام، عدن إلى مأواهنّ، وفي نفوسهنّ الحسرة والمرارة.

(٣٧) التخريج خزانة الأدب ٤٤٧/٧، ٣٠، ٣٥؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٤٢؛ ولاميَّة العـرب ص ٥٠؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥.

الشرح الأسآر: جمع سؤر، وهو البقية في الإناء من الشراب. القطا: نوع من الطيور مشهور بالسرعة. الكدر: جمع أكدر للمذكّر وكدراء للمؤنّث، والكُدرة: اللّون ينحو إلى السواد. القَرَب: السّير إلى الماء وبينك وبينه ليلة. الأحناء: جمع الحنو، وهو الجانب. تتصلصل تصوّت. والمعنى أنّي أريد الماء إذا سايرت القطا في طلبه، فأسبقها إليه لسرعتي، فترد بعدى، فتشرب سُؤري.

(٣٨) المتخريج خزانة الأدب ٤٤٧/٧؛ وشـرح لاميَّة العـرب ص ٤٢؛ ولاميَّة العـرب ص ٥١؛ ونوادر

القالي ص ۲۰۵.

الشرح هَمَمْتُ بالأمر: عزمتُ على القيام به ولم أفعله. والتاء في «همَّتُ تعود إلى القطا، والمعنى: أنا وإيّاها قصدنا الماء. ابتدرنا: سابق كل منّا الآخر. أسدنت: أرخت أجنحتها كناية عن التعب. الفارط: المتقدِّم، وفارط القوم: المتقدِّم ليصلح لهم الموضع الذي يقصدونه. يقول: ظهر التعب على القطا، وبقيتُ في قمَّة نشاطي، فأصبحت متقدِّماً عليها دون أن أبذل كلَّ جهدي، بل كنتُ أعدو متمهًلاً لأنّني واثق من السبق.

(٣٩) التخريج خزانة الأدب ٤٤٧/٧؛ وشسرح لاميَّة العسرب ص ٤٣؛ ولاميَّة العسرب ص ٥١، ونوادر

القالي ص ۲۰۵.

الشرّ ولّيت: انصرفت. تكبو: تسقط. العُقْر: مقام السّاقي من الحوض يكون فيه ماء يتساقط من الماء عند أخذه من الحوض. الدّقون: جمع الدّقن، وهو منها ما تحت حلقومها. الحوصل: جمع الحوصلة، وهي معدة الطائر. يقول: سبقت القطا بزمن غير قصير حتّى إنّي شربت وانصرفت عن الماء قبل وصولها مجهدة تتساقط حول الماء ملتمسة الماء بذقونها وحواصلها.

(٤٠) التخريج خزانة الأدب ٤٤٧/٧؛ وشـرح لاميَّة العـرب ص ٤٣؛ ولاميَّة العـرب ص ٥٦؛ ونوادر القالي (وفيه وسفلي، مكان وسفر،، ولعله تصحيف).

الشرَّح وغاها: أصواتها. حَجْرتاه: ناحيتاه، والضمير يعود على الماء. والأضاميم: جمع الإضمامة، وهي القوم ينضم بعضهم إلى بعض في السَّفَر. السَّفْر: المسافرون. نزَّل: جمع نازل، وهو المسافر الذي حطَّ رحله، ونزل بمكان معيَّن، وحوله جماعات من المسافرين =

13- تَـوَافَيْنَ مِنْ شَتَّى إِلَيْهِ فَضَمَّهَا كما ضمَّ أَذْوَادَ الأصَارِيمِ مَنْهَـلُ
 14- فَغَبَّتْ غِشَاشاً ثُمَّ مَـرَّتْ كأنّها مَعَ الصَّبْحِ رَكْبٌ مِنْ أَحَاظَةَ مُجْفِلُ
 15- وَآلَفُ وَجْهَ الأرْضِ عِنْدَ آفْتَراشِها بِالْهُـدَأُ تُنْبِيهِ سَنَاسِنُ قُحَـلُ
 15- وَأَعْدِلُ مَنْحُوضاً كَأَنَّ فُصُوصَهُ كعَـابُ دَحَاهَا لاعِبٌ فَهِي مُثَّلُ
 16- فإنْ تَبْتِسْ بِالشَّنْفَرَى أَمُّ قَسْطَلٍ لَمَا آغْتَبَطَتْ بِالشَّنْفَرَى قَبْلُ أَطْولُ
 16- فإنْ تَبْتِسْ بِالشَّنْفَرَى أَمُّ قَسْطَلٍ لَمَا آغْتَبَطَتْ بِالشَّنْفَرَى قَبْلُ أَطْولُ

= خطَّتِ الرِّحال محدثةً صخباً كبيراً، والمعنى أنّ أصوات القطا حول الماء كثيرة حتى كأنَّها ألَّفت جانبي الماء.

(٤١) التخريج خزانة الأدب ٤٤٧/٧؛ وشـرح لاميَّة العـرب ص ٤٤؛ ولاميَّة العـرب ص ٥٦؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥؛

الشرح توافين: توافدن وتجمّعن، والضمير يعود إلى القطا. شتّى: متفرّقة، والمقصود متفرّقة. الأذواد: جمع ذود، وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل. ومن أمثال العرب: «الدّود إلى النّود إبل» (تمثال الأمثال ٢٦٦/١؛ وجمهرة اللغة ص ٢٢٧؛ وزهر الذّود إبل» (تمثال الأمثال ٢٩٢١؛ وجمهرة اللغة ص ٢٣٢، وزهر الأكم ١٩٧٣؛ وفصل المقال ص ٢٨٢؛ ولسان العرب (إلى) و(ذود)؛ والمستقصى ٢٣٢/١، ومجمع الأمثال ٢٧٧١) وهمو يُضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتّى يؤدّي إلى الكثير. الأصاريم: جمع الصرمة، وهي العدد من الإبل نحو الثلاثين. والمنهل: الماء. والمعنى أنّ أسراب القطاحول الماء تشبه أعداداً كثيرة من الإبل تتزاحم حول الماء.

(٤٢) التخريج خزانة الأدب ٤٤٧/٧؟ وشرح لاميَّة العرب ص ٣٥ (وفيه «فغبَّت» مكان «فعبَّت»)؛ ولاميَّة العرب ص ٥٦؛ ومعجم ما استعجم ١١٦/١ (وفيه «والفجر» مكان «والصبح»)؛ ونوادر القالى ص ٢٠٥.

الشرح العبّ: شرب الماء من غير مصّ. الغشاش: العجلة. والركب خاصّ بركبان الإبل. أحاظة: قبيلة من اليمن، وقيل: من الأزد. المُجْفل: المنزعج، أو المسرع. والمعنى أنَّ القطا لفرط عطشها شربت الماء غبًّا، ثمّ تفرَّقت بسرعة.

(٤٣) التخريج خزانة الأدب ١٠/٣٥؛ وشرح لاميّة العـرب ص ٤٥؛ ولاميّة العـرب ص ٥٣؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥.

الشَرَحِ آلف: أتعود. الأهدأ: الشديد الثبات. تنبيه: تجفيه وترفعه. السناسن: فقار العمود الفقريّ. قُحَّل: جافّة يابسة. يقول: ألفتُ افتراش الأرض بظهر ظاهرة عظامه، حتَّى إنّ هذه العظام هي التي تستقبل الأرض، فيرتفع الجسم عنها، وهذا كناية عن شدّة هزاله.

(٤٤) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٤٦؛ ولاميَّة العرب ص ٥٥؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥. الشرح أعدل: أتوسَّد ذراعاً، أي: أسوِّي تحت رأسي ذراعاً. المنحوض: الذي قد ذهب لحمه. الفصوص: مفاصل العظام. الكعاب: ما بين الأنبوبين من القصب، والمقصود به هنا شيء يُلعب به. دهاها: بسطها. مُثَل: جمع ماثل، وهو المنتصب. والمعنى أنَّ ذراعه خالية من اللحم لا تبدو فيها إلاّ مفاصل صلبة كأنها من حديد.

(٤٥) التخريج: خزانة الأدب ٢١/ ٣٤٩؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٤٧؛ ولاميَّة العرب ص ٥٤؛ ونوادر =

٤٦ - طَرِيدُ جِنَايَاتِ تَيَاسَرْنَ لَحْمَهُ ٤٧ - تَنَامُ إذا ما نام يَقْظَى عُيُونُها ٤٨ ـ وإلْفُ هُمُــوم ما تَــزَالُ تَعُــودُهُ ٤٩ - إذا وَرَدَتْ أَصْدَرْتُها ثُمّ إنّها ٥٠ فإمّا تَرَيْنِي كَأَبْنَةِ الرَّمْل ضاحياً

عَـقِــرَتُـهُ لِأَيِّـها حُـمٌ أوّلُ حِثاثًا إلى مَكْرُوهِ وِ تَتَغَلَّغَلُ عِيَاداً كَحُمَّى الرِّبْعِ أو هِيَ أَثْقَلُ تَثُوبُ فَتَأْتِي مِنْ تُحَيْثُ ومِنْ عَلَ على رِقْةٍ أَحْفَى ولا أتنعًلُ

القالي ص ۲۰۵.

الشرح تبتئس: تلقى بؤساً من فراقه. القسطل: الغبار. وأمّ قسطل: الحرب. ودما، في «لما» بمعنى الذي. اغتبطت: سرَّت. والمعنى أنَّ الحرب إذا حزنت لفراق الشنفري إيَّاها، فطالما سرت بإثارته لها.

(٤٦) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٤٧؛ ولاميَّة العرب ص ٥٥؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥. الشرح طريد: مطرود. الجنايات: المقصود بها غاراتِه في الصعلكة. تياسرن لحمه: اقتسمنه. عقيرته: نفسه. حُمَّ: نـزل، ولم يؤنَّث وحُمَّ، لأنَّه لِـ وَأَيَّ، ولفظها مـذكَّر. والمعنى أنُّه مطارد ممَّن أغار عليهم، وهؤلاء يتنافسون للقبض عليه والانتقام منه.

(٤٧) التخريج خزانة الأدب ٣٩٦/٢؛ وشــرح لاميَّة العــرب ص ٤٨؛ ولاميَّة العــرب ص ٥٦؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥ (وفيه وتبيت، مكان وتنام،).

الشرح تنام: أي الجنايات، وعبَّر بها عن مستحقِّيها. حثاثًا: سراعًا. تتغلغل: تتوغُّل وتتعمَّق. يقول: إنَّ أصحاب الجنايات في غاية اليقـظة للإنتقـام منِّي، وهم إنْ نامـوا، فإنَّ عيـونهم تظلُّ يقظى تترصّدني للإيقاع بي. وقيل: المعنى أنَّه إذا قصّر الطالبون عنه بالأوتار لم تقصّر الجنايات.

(٤٨) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٤٨؛ (وفيه «عياد الحميُّ الرُّبع» مكان «عياداً كحمَّى الرُّبع»)؛ ولأميَّة العرب ص ٥٦؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥ (وفيه «عياداً لحَّمَى» مكان «عياد الحميَّ»). الشرح الإلف: الاعتياد، وهنا بمعنى المعتاد. والربع في الحمّى أن تأخذ يوماً، وتـدّع يومين، ثمّ تجيء في اليوم الرابع. ووهي»: ضمير يعبود على «الهموم»، يعني الهمبوم أثقل عنده من من حُمّى الرّبع.

(٤٩) التخريج شرحُ لاميَّة العرب ص ٤٩؛ ولاميَّة العرب ص ٥٦؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥. الشرح وردت: حضرت، والضمير يعود للهموم. والورد خلاف الصُّدر. وأصدرتها: رددتها. تشوب: تعود. تُحيت: تصغير وتحت، عَلُ: مكنان عالمٍ. والمعنى أنَّ الشاعر كلُّمنا صرف الهموم، عادت إليه من كلُّ جانب، فهي، أبداً، ملازمة له.

(٥٠) التِّخريج الأشباه والنظائر ١٦/٢ (وفيه «رقبةٍ، مكان «رقَّة»)؛ والتذكرة الحمدونيَّة ٢/٤٥ (وفيه «قُنَّة» مَكَان «رقَّة»، و وأتسربـل» مكان وأتنقُّـل»)؛ وشرح لاميَّـة العرب ص ٥٠؛ ولاميَّـة العرب ص ٥٧؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥.

رقّـة آلحال، وهي الفقر. وأحفى: من الحفاء وهـو عدم لبس النعـل. وفي هذا البيت يتخيُّـل =

٥١- فإنّي لَمَولَى الصَّبْرِ أَجتابُ بَـزّهُ على مِثْلِ قَلْبِ السَّمْعِ والحَزْمَ أَفْعَلُ ٢٥- وأَعْـدِمُ أَحْيَانَا وأَغْنَى وإنَّما يَنَالُ الغِنَى ذو البُعْـدَةِ المُتَبَـذَلُ ٢٥- وأَعْـدِمُ أَحْيَانَا وأَغْنَى وإنَّما ولا مَـرِحُ تَحْتَ الغِنَى أَتَخَيَّلُ ٢٥- فلا جَـزِعٌ مِنْ خَلَّةٍ مُتَكَشِّفُ ولا أَرَى سَؤُولًا بِأَعْقَابِ الأَقَاوِيلِ أَنْمِلُ ١٥٥- وَلَيْلَةِ نَحْسٍ يَصْطَلِي القَوْسَ رَبُّها وَأَقْطُعَـهُ اللَّاتِي بها يَتَنَبَّلُ ١٥٥- وَلَيْلَةِ نَحْسٍ يَصْطَلِي القَوْسَ رَبُّها وَأَقْطُعَـهُ اللَّاتِي بها يَتَنَبَّلُ ١٥٥- وَلَيْلَةِ نَحْسٍ يَصْطَلِي القَوْسَ رَبُّها وَأَقْطُعَـهُ اللَّاتِي بها يَتَنَبَّلُ أَنْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْم

= الشاعر امرأةً، كعادة الشعراء القدماء، فيخاطبها قائلًا لها إنَّه فقير لا يملك ما يستر به جسده من لفح الحرّ والقرّ، ودون نعل ينتعله فيحمي رجليه.

(٥١) التَخريج الأشباه والنظائر ٢ / ١٦ ؛ والتذكرة الحمدونيَّة ٢ / ٥٤ ؛ وفيه «اللَّيث» مكان «السَّمع»)؛ وشرح لأميَّة العرب ص ٥٠ ؛ ولأميَّة العرب ص ٥٠ ؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥ . السَّرح مولى الصَّبر: وليَّه ِ أَجتاب: أقطع . البزّ: الثياب . السَّمع : ولد الذِّئب من الضَّبع .

الشرح مولى الصبر: وليه اجتباب: اقطع البز: الثياب. السمع: ولد البذب من الضبع. أنعل: أتُخذه نعلًا. يقول إنه صبور، شجاع، حازم.

(٥٢) التخريج خزانة الأدب ٣٦/١٠؛ وشـرح لآميَّة العـرب ص ٥٠؛ ولاميَّة العـرب ص ٥٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٥.

المشرح أعدِم: أفتقر. البعدة، بضم الباء وكسرها، اسم للبعد. المتبذَّل: المُسِفّ الذي يقتـرف ما يُعاب عليه. يقول إنّه يفتقر حيناً ويغتني حيناً آخر، ولا ينال الغنى إلاّ الذي يقصر نفسه على غاية الاغتناء.

(٥٣) التخريج خزانة الأدب ٢٠/٣٦؛ وشـرح لاميَّة العـرب ص ٥١؛ ولاميُّة العـرب ص ٥٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦.

الشرح الجزع: الخائف أو عديم الصبر عند وقوع المكروه. الخَلَّة: الفقر والحاجة. المتكَشَّف: الذي يكشف فقره للناس. المَرح: شديد الفرح. المُتخَيِّل: المختال بغناه. يقول: لا الفقر يجعلني أبتس مظهراً ضعفي، ولا الغنى يجعلني أفرح وأختال.

(٥٤) التخريْج خزانة الأدب ١٠/٣٦؛ وشـرح لاميَّة الْعـرب ص ٥١؛ ولاميَّة العـرب ص ٥٩؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦.

الشرح تزدهي: تستخفّ. الأجهال: جمع الجَهْل، والمقصود الحمق والسَّفاهة. سؤول: كثير السُّؤال، أو ملح فيه.

الأعقاب: جمع العقب، وهو الآخر. أنمل: أنم، والنملة، بفتح النون وضمّها، النّميمة. والمعنى أنّ الشاعر حليم لا يستخفّه الجهلاء، متعفّف عن سؤال الناس، بعيد عن النميمة وإثارة الفتن بين الناس.

(٥٥) التخريج خزانة الأدب ٣٤/١٠، ٣٦، ٣١، ٣٤/١١؛ والحماسة البصريَّة ٣٥٢/٢ (وفيه وفرَّه مكان ونحس»)؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٥٦؛ ولاميَّة العرب ص ٥٩؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦ (وفيه واللَّاتي»).

الشرح النَحْس: البرد. يصَّطلي: يستدفىء. ربَّها: صاحبها. الأقطع: جمع قِطْع، وهـو نصل السَّهم. يتنَبُّل: يتَّخذ منها النَّبل للرمي. والمعنى: ربَّ ليلةٍ شـديدة البـرد يُشعل فيهـا صاحب=

سُعَارُ وإِرْزِيـرٌ وَوَجْـرٌ وَأَفَكَـلُ ٥٦ ـ دَعَسْتُ على غَطْشِ وَبَغْشِ وَصُحْبَتي وَعُدْتُ كِما أَبْدَأْتُ وِاللَّيْلُ ٱلْيَلُ ٥٧ - فَايَّمْتُ نِسْوَاناً وأَيْتَمْتُ إِلْدَةً ٥٨ - وأصْبَحَ عَنَّى بِالغُمَيْصَاءِ جَالساً فَرِيقَانِ: مَسْؤُولٌ وَآخَـرُ يَسْـأَلُ فَقُلْنَا: أَذِنْبُ عَسَّ أَمْ عَسَّ فُرْعُلُ ٥٩ - فَقَالُوا: لَقَدْ هَرَّتْ بِلَيْل كِلاَبُنَا ٦٠ فَلَمْ يَكُ إِلَّا نَبْاةً ثُمَّ هَوَمَتْ فَقُلْنَا: قَطَاةً رِيعَ أَمْ رِيعَ أَجْدَلُ

القوس ِ قوسَه ونصال سهامه، فيجازف بفقد أهمّ ما يحتاج إليه، ليستدفيء.

(٥٦) التخريج خزانة الأدب ٣٤/١٠، ٣٤/١١؛ والحماسة البصريَّة ٣٥٢/١ (وفيه وعطس ونقش، مكان رغطش وبغش،)؛ وشرح لاميَّة العرب ص٥٣، ولاميَّة العرب ص٦٠، ونوادر القالي ص ٢٠٦ (وفيه (بعش وغطش) مكان (غطش وبغش).

الشـرح دعست: دفعت بشدّة وإسـراع، وقيل: معنـاه مشيت. أو وطثت. الغَطْش: الـظلمـة. البغش: المطر الخفيف. صحبتي: أصحابي. السُّعار: شدَّة الجوع، وأصله حرَّ النار، فاستُعير لشدّة الجوع، وكأنَّ الجوع يُحدثُ حرًّا في جوف الإنسان. الإرزيزُ: البرد. والوجر: الخـوف. والأفكل: الرعدة والارتعاش.

(٥٧) التخريج خزانة الأدب ٢٤/١٠؛ والحماسة البصريَّة ٢/٢٥٣ (وفيه ونسوة، مكان وإلدة»)؛ وشرح لاَّميَّة العرب ص ٥٣؛ ولاميَّة العرب ص ٦١؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦. الشرح أيَّمت نسواناً: جعلتُهنَّ أيامي، أي بالا أزواج. والأيِّم: من لا زوج له من الرجال

والنساء على حدُّ سواء. الإلدة: الأولاد. وأيتمتُ إلـدةً: جعلتهم بلا آباء. أبـدأت: بدأت.

أليل: شديد الظلمة.

(٥٨) التخريج خزانة الأدب ٣٤٥/١١؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٥٤؛ ولاميَّة العـرب ص ٦٦؛ ولسان العرب ٢٠/٧ (غمص)؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦ (وفيه وفأصبح، مكان ووأصبح،). الشرح أصبح: فعل ماض ناقص، اسمه وفريقان»، وخبره وجالساً». ويجوز أن يكون فعلًا تأمَّا فاعله وفريقان، ووجالساً، حال. والغميصاء: موضع في بادية العرب قرب مكّة (معجم البلدان

٢٤٢/٤ (الغُمَيْصا). والجَلْس. اسم لبلاد نجد. يقال: جلس الرجل إذا أتى الجَلْس، فهو جالس، كما يقال: أَنْهَمَ، إذ أتى تهامة. يقول: كان من نتائج غارتي اللَّيليُّة، التي وصفها في الأبيات الثلاثة السابقة، أنه عند الصباح أخذ الذين غرت عليهم يسأل بعضهم بعضاً، وهم

بنجد، عن آثار غارتي متعجّبين من شدّتها وآثارها الأليمة.

(٥٩) التخريج خزانة الأدبُّ ٧١/٥٤١٠ وشرح لاميَّة العرب ص ٥٦؛ ولاميَّة العـرب ص ٦٣؛ ونوادر

الشرُّح هرُّت: نبحت نباحاً ضعيفاً. عَسِّ: طاف باللَّيل، ومنه العَسَس، وهم حرَّاس الأمن في اللَّيلَ. الفُرعُل: ولد الضُّبع. يقول: إنَّ القوم الذين أغرت عليهم يقولون: لم نسمع إلَّا هرير الكلاب، وكان هذا الهرير بفعل إحساسها بذئب أو بفرعل.

(٦٠) التخريج خزانة الأدب ٣٤٥/١١؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٥٦؛ ولاميَّة العـرب ص ٦٣؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦.

آا- فَإِنْ يَكُ مِنْ جِنِّ لَأَبْرَحُ طارِقاً
 وَيَوم مِنَ الشَّعْرَى يَذُوبُ لُعَابُهُ
 نَصَبْتُ له وَجْهي ولا كِنَّ دُونَـهُ

وإن يَكُ إنْساً ما كَها الإنسُ تَفْعَلُ أَفُا عِنْ مَنْمَلُمَ لُ أَفْعَلُ أَفَاعِيهِ تَتَمَلَّمَ لُ أَفْعَلُ ولا سِنْدَ إلا الأَنْحَمِيُّ المُرَعْبَلُ

الشرح النبأة: الصوت، والمقصود صوت صدر مرّةً واحدة ضعيفاً. هوّمت: نامت، والضمير في هذا الفعل يعود على الكلاب. القطاة: نوع من الطيور، يسكن الصحراء خاصّةً. ربع: خاف. وفاعله وقطاة، ولذلك كان على الشاعر أن يقول وربعت، ولم يؤنّث لوجهين: أحدهما على الشّذوذ، والثاني أنّه حمل القطاة على جنس الطائر، فكأنه قال: طائر ربع. والأجدل: الصّقر. وهمزة الاستفهام محذوفة، والتقدير: أقطاة ربعت أم ربع أَجَدَلُ. وهذا البيت استدراك للبيت السابق، فقد استدرك القوم الذين أغار عليهم، فقالوا: إن هرير الكلاب لم يستمرّ، وإنّما كان صوتاً واحداً ضعيفاً، ثمّ نامت الكلاب، فقالوا، عندئذ، لعلّ الذي أحسّت به الكلاب قطاة أو صقر.

(٦١) التخريج خزانة الأدب ٣٤٥/١١؛ وشرح شواهد المغني ٢٠٠/ (وفيه ولئن كان، مكان وفان وائد التخريج خزانة الأدب ٣٥٥/١٥؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٦٤؛ ولسان العرب ٢٣٥/١٥ (كها) وشرح لاميَّة العرب ص ٦٠٨ (وفيه (العجز فقط، وفيه ويفعل، مكان وتفعل، ١٠٥/١٥)، ٢٠٩/١٥ (ها)؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦ (وفيه ويفعل، مكان وتفعل، وهو بلا نسبة في همع الهوامع ٣٠/٢.

الشرح أبرح: أتى البَرَح، وهو الشَّدَّة، وقيل: هو أفعل تفضيل من البرح، وهو الشَّدَّة والقوَّة. الطارق: القادم باللَّيل. والكاف في «كها» للتشبيه. والمعنى أنَّ اللّذين أغار عليهم تعجّبوا وتحيَّروا، فقد تعوَّدوا أن يقوم بالغارة جماعة من الرجال لا فرد واحد، وأن يشعروا بها فيدافعوا عن أنفسهم وحريمهم، أمَّا أن تكون بهذه الصورة الخاطفة فهذا الأمر غير مألوف، ولعلَّ الذين قاموا بها من الجنَّ لا من الإنس.

وهذا البيت شاهد للنحاة على جرّ الكاف للضمير في ركها، شذوذاً.

(٦٢) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١٥؛ وأمالي المرتضى ٥٨٧/١؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٥٥؛ ولاميَّة العرب ص ٥٥؛ ولاميَّة العرب ص ٢٠٦ (وفيه «لوابه» مكان «لعابه»)؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦ (وفيه «لوابه» مكان «لعابه»).

الشرح الشَّعرى: كوكب يطلع في فترة الحرِّ الشَّديد، ويوم من الشَّعرى: يوم من الحرِّ الشَّديد. واللَّواب (كما في بعض الروايات): اللعاب، والمقصود به ما ينتشر في الحر كخيوط العنكبوت في الفضاء، وإنما يكون ذلك حين يكون الحرِّ مصحوباً بالرطوبة، الأفاعي: الحيّات. الرمضاء: شدَّة الحرّ. تتململ: تتحرُّك وتضطرب. يقول: ربَّ يوم شديد الحرارة تضطرب فيه الأفاعي رغم اعتيادها على شدة الحرّ.

(٦٣) التخريج الأشباه والنظائر ١٦/٢؛ وأمالي المرتضى ٥٨٧/١؛ وشرح لاميَّة العرب ص ٥٥٩ ولاميَّة العرب ص ٢٠٦.

الشرح نصبت له وجهي: أقمته بمواجهته. الكِنّ؛ السُّتر. الأتحميّ: نوع من الثياب كالعباءة. المرعبل: المُمَزَّق. وهذا البيت مرتبط بسابقه، ومعناهما: ربٌّ يوم شديد الحرارة تضطرب فيه الأفاعي رغم اعتيادها شدَّة الحرّ، واجهت لفع حرّه دون أيّ ستَّر على وجهي، وعليّ ثـوب=

٦٤ وضافٍ إذا طارَتْ له الرِّيحُ طَيَّرَتْ
 ٦٥ بَعِيدٌ بِمَسَّ الدُّهْنِ والفَلْي عَهدُهُ
 ٦٦ وَخَرْقٍ كَظَهْرِ التَّرْسِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ
 ٦٧ فَالْحَقْتُ أُولَاهُ بِأَخْرَاهُ موفياً
 ٦٨ تَرُودُ الأَرَاوِي الصَّحْمُ حَوْلى كَأَنّها

لبائِدَ عن أعْطَافِهِ ما تُرَجَّلُ له عَبَسٌ عافٍ مِنَ الغِسْلِ مُحْوِلُ لِهِ عَبَسٌ عافٍ مِنَ الغِسْلِ مُحْوِلُ بِعَامِلَتَيْنِ، ظَهْرُهُ لَيْسَ يُعْمَلُ على قُنَّةٍ أُقْعِي مِرَاداً وَأَمْشُلُ عَلَى عَلَيْهِنَّ المُلاَءُ المُذَيِّلُ عَلَيْهِنَّ المُلاَءُ المُذَيِّلُ

ممزّق لا يرد من الحرّ شيئاً قليلًا.

(٦٤) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٢٠؛ ولاميَّة العرب ص ٢٠؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦. الشيرح الضافي: السابغ المسترسِل، ويعني شَعره. اللَّبائد: جمع اللبيدة، وهي الشَّعر المتراكب بين كتفيه، المتلبَّد لا يُغْسَل ولا يُمشَّط. الأعطاف: جمع العَطف، وهو الجانب. ترجَّل: تسرَّح وتمشَّط. والمعنى: أنَّه لا يستر وجهه وجسمه إلاّ الثَّوب الممزَّق، وشعر رأسه، لأنَّه سابغ. إذا هبَّت الريح لا تفرِّقه لأنَّه ليس بمسرَّح، فقد تلبَّد واتَّسخ لأنَّه في قفر ولا أدوات لديه لتسريحه والعناية به.

(٦٥) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٦٠؛ ولاميَّة العرب ص ٦٦؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦. الشرح بعيد بمس الدهن والفلي أي منذ زمن بعيد لم يعرف الدهن والفلي (الفلي: إخراج الحشرات من الشُعن). العبَس: ما يتعلَّق بأذناب الإبل والضَّأن من الرَّوث والبول فيجف عليها، ويصبح وسخاً. عافي: كثير. مُحْوِل: أتى عليه حول (سنة). والأصل: محوِل من الغَسْل. والبيت بكامله وصف لشعره.

(٦٦) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٦٦؛ ولاميَّة العرب ص ٦٧؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦. الشرح الخَرَّق: الأرض الواسعة تتخرَّق فيها الرياح. كظهر الترس: يعني أنَّها مستوية. قَفْر: خالية، مقفرة، ليس بها أحد. العاملتان: رجلاه. والضمير في وظهره يعود على الخرق. ليس يعمل: ليس مِمَّا تعمل فيها الركاب.

(٦٧) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٢٦؛ ولاميَّة العرب ص ٢٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦. الشرح الحقت أولاه بأخراه: جمعت بينهما بسيري فيه، قطعته. والضمير في «أولاه» و «أخراه» يعود على «الخرق» المذكور في البيت السابق. والمعنى: لشدّة سرعتي لحق أوّله بآخره. موفياً: مشرفاً. القُنَّة: أعلى الجبل، مثل القُلَّه. الإقعاء: أن يلصق الرجل ألْيَتَيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويتساند ظهره. أمثل: أنتصب قائماً. يقول: وربَّ أرض واسعة قطعتها مشرفاً من على قمّة جبل، جالساً حيناً، وسائراً حيناً آخر.

(٦٨) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٢٦؛ ولاميَّة العرب ص ٦٨؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦. الصَّحْم: جمع الشرح ترود: تذهب وتجيء الأراوي: جمع الأرويَّة، وهي أنثى التَّيس البرِّيِّ. الصَّحْم: جمع أصحم للمذكّر، وصحماء للمؤنَّث، وهي السوداء الضارب لونها إلى الصَّفرة، وقيل: الحمراء الضارب لونها إلى السَّواد. العذارى: جمع العذراء، وهي البكر من الإناث. الملاء: نوع من الثياب. المُذيَّل: الطويل الدِّيل.

٦٩ - وَيَسْرُكُذْنَ بِالْآصَالِ حَوْلِي كَأَنَّنِي مِنَ العُصْمِ أَدْفَى يَنْتَحِي الكِيحَ أَعْقَلُ

<sup>(</sup>٦٩) التخريج شرح لاميَّة العرب ص ٦٣؛ ولاميَّة العرب ص ٦٩؛ ونوادر القالي ص ٢٠٦. المُصم: الشرح يركُذُن: يثبتن. الأصال: جمع الأصيل، وهو الوقت من العصر إلى المغرب. المُصم: جمع الأعصم، وهو الذي في ذراعيه بياض، وقيل: الذي بإحدى يديه بياض. الأدفى من الوعول: الذي طال قرنه جدًّا. ينتحي: يقصد. الكِيحَ: عرض الجبل وجانبه. الأعقل: الممتنع في الجبل العالي لا يُتوصَّل إليه. والمعنى أنَّ الوعول آنستني، فهي تثبت في مكانها عند رؤيتي، وكأنَّ الشاعر أصبح، جزءاً من بيئة الوحوش، وإن كان أخطر وحوشها.

## قافية الميم

- 18 -

رُوي أنَّ الشَّنْفَرى «لَمَّا أكثر الغارة على فهم قعد له أُسَيْدُ بن خالد السلاماني (الموحازم التيميّ بالنّاصِفِ اللهل فرماه، وكان لا يرى سواداً إلاّ رماه، عليهم الشنفرى، وأبصر السواد في الليل فرماه، وكان لا يرى سواداً إلاّ رماه، فشك ذراع ابن أخي أُسيّد إلى عضده، فلم يتكلّم، فقال الشنفرى: إنْ كنتَ شيئاً فقد أمنتك، وكان حازم باطحاً يعنى شيئاً فقد أمنتك، وكان حازم باطحاً يعنى أسلل منبطحاً - بالطريق يرصده، فنادى حازم: يا أسيد أصْلِتْ - يعني أسلل سيفك - فقال الشنفرى: لكلّ منا أَصْلِتُ الله عالمة عازم حتى لحقه أسيد وابن أخيه أصابع حازم، الخِنْصر والتي تليها، وضبطه حازم حتى لحقه أسيد وابن أخيه نجيدة، فأخذ أسيد سلاح الشنفرى وقد صرع الشنفرى حازماً وابن أخيه أسيد، فقال [أسيد]: رِجُلُ مَنْ هذه؟ فقال الشنفرى: رجُلي، وقال ابنُ أخي أسيد: بلْ هي رجُلي يا عمّ، فأسروا فقال الشنفرى وأدَّوهُ إلى أهلهم، وقالوا له: أنشدنا، فقال: «إنَّما الشفرى في ذلك (امن الرجز]:

<sup>(</sup>١) في الأغاني وشرح اختيارات المفضّل: أسيد بن جابر السلاماني.

<sup>(</sup>٢) الناصف: موضع في ديار بني سلامان من الأزد (معجم ما استعجم ١٢٨٧/٤).

<sup>(</sup>٣) أبيدة: منزل بني سلامان من الأزد بالسَّراة (معجم ما استعجم ١٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) أي: أنت لا تقول وأصلت، لصاحبُك فقط، بل تقوله لكلّ منّاً. يريد: أنتَ نبّهتني إلى الاستعداد.

<sup>(</sup>٥) تمثال الأمثال ٢/٣٦٦ ـ ٣٣٦. وراجع الأغاني ٢٠٣/٢١ ـ ٢٠٤. وفي الأغماني ٢١٥/٢١ ـ ٢١٧ و٥) قضة أخرى.

١- لا تَبْعَدِي إِمّا هَلَكْتِ شامَهُ
 ٢- فَرُبُ وَادٍ نَفُرَتُ خَمامَهُ
 ٣- وربٌ خَرْقٍ قَطَعَتْ قتامَهُ
 ٤- وربٌ قِـرتٍ فَـصَلَتْ عِطَامَهُ
 ٥- وربٌ وادٍ جاوَزَتْ أَعلامَهُ
 ٢- وربٌ شَهْرٍ عَبَرتْ أَيامَهُ
 ٧- وربٌ قَـفْرٍ قَـدْ عَـلَتْ آكامَهُ
 ٨- ومُسْضَمَرٍ قَـدْ أَلْكَتْ لـجامَهُ
 ٩- وقَـطَعَتْ مِـنْ جَـرْبِهِ حِـزَامَـهُ

(۱) التخريج الأغاني ۲۰۱۸، ۲۰۱۸، ۲۰۱۸ (في ۲۰۱۸، ۲۰۱۸ وذهبتِ، مكان وهلكتِ،)؛ وتمثال الأمثال ۱۸۷۱ (وفيه وتذهبي مكان وملكتِ،) و ۱۹۳۹ (وفيه وتشعت، مكان وهلكتِ،)؛ وديوان المفضَّليّات ص ۱۹۹؛ وديوانه ص ٤٠؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ۲۲/۲ (وفيه وذهبتِ، مكان وهلكتِ،).

(٢) التخريج الأغاني ٢٠٤/٢، ٢١٧؛ وتمثال الأمثال ٢/٣٣٧؛ وديوانه ص ٤٠؛ وشرح ديوان الحماسة ٢٦/٢.

(٣) المتخريج الأغاني ٢٠٨/٢١؛ وتمثال الأمثال ٣٣٩/١ (وفيه «قد قطعت» مكان «قطعت»)؛ وديوان المفضَّليّات ص ١٩٩؛ وديوانه ص ٤٠؛ وشرح ديوان الحماسة للتّبريزي ٢٦/٢.

الشرح الخرق: الأرض الواسعة تتخرُّق فيها الرياح. القتام: الغبار الأسود.

(٤) التخريج الأغاني ٢٠٨/٢١، ٢٠٨، ٢١٧ (في ٢٠٨/٢١ وخرق، مكان وقرن،)؛ وتمشال الأمثال الأمثال المثلث، ٢٠٨/١٠ وديـوان المفضَّليَّات ص ١٩٩ (والـرواية فيـه وفَرُّبَّ خِرْقٍ قَـطعَتْ عِـظامَـهُ،)؛ وديـوان الحماسة للتبريزي ٢٦/٢.

الشرح القرن: من يقاومك.

(٥) التخريج تمثال الأمثال ١/٣٣٩.
 الشرح الأعلام جمع العَلَم وهو شيء يُنصب ليُهتَدى به، والعلم: الجبل أيضاً.

(٦) التخريج تمثال الأمثال ١/٣٣٩.

(٧) التخريج تمثال الأمثال ١/٣٣٩.

الشرح القفر: الأرض لا ماء فيها ولا عشب ولا بشر. والأكام: جمع أكمة، وهي التّلّ.

(٨) التخريج تمثال الأمثال ١/ ٣٣٩.
 الشرح المضمر: الفرس الضامِر، أي القليل اللحم. ألكت عَلَكَتْ ومَضَغَتْ، ومنه قوله العرب: «الفرس يألك اللَّجَم» (لسان العرب «ألك»).

(٩) التخريج تمثال الأمثال ١/٣٣٩.

١٠ ـ فَسِيقَ جَـرْيَ السَوْعِــلِ والنَّـعَــامَــهُ ١١ ـ ورُبِّ زقِّ شَـرِبَـتْ أثـامَـهْ ١٢ ـ وربَّ حيٍّ فَـرُّقَـتُ سَـوامـهُ ١٣ - يسا ربَّ غَسُورٍ جنُستُ مِسنْ تسهامسة ١٤ - وشَعْبِ نَـجْدٍ لَمْ أَهَـبْ عُـرَامَـهُ

(١٠) التخريج تمثال الأمثال ٢/٣٣٩.

الشرح الوَعْل: تيس الجبل.

(١١) التخريج تمثال الأمثال ٢٣٩/١.

الشرح الزَّقِّ: وعاء من الجلد توضع فيه الخمـرة وغيرهـا من السُّوائـل. أثام: جمـع إثم، وهو الخمر، قال الشاعر [من الوافر]: شربتُ الإنْسمَ حَتَّى ضَلُ عَضْلي كَذاكَ الإنْسمُ تَذَهبُ بِالْعَصْولِ

(لسان العرب وأثم).

(١٢) التخريج الأغاني ٢١٧/٢١؛ وديوانه ص ٤٠. الشرح السوام: الماشية التي تُرسَل لترعى.

(١٣) التخريج تمثال الأمثال ١/٣٣٩.

الشرح الغور: ما انخفض من الأرض. تهامة: ما ارتفع من الأرض.

(١٤) التخريج تمثال الأمثال ١/٣٣٩. الشرح العرام: الكثرة والشُّدُّة.

### قافية النون

- 19 -

#### [من الطويل]:

١- ولا عَيْبَ في اليَحْمُومِ غَيْرُ هُزَالِهِ على أنَّه يَوْمَ الهِيَاجِ سَمِينُ ٢- وَكُمْ مِنْ عَظِيمِ الخَلْقِ عَبْلِ مُوثَقِ حَوْاهُ وفيهِ بَعْدَ ذَاكَ جُنُونُ

(١) التخريج الأشباه والنظائر ٢//٣٠٨؛ وديوانه ص ٤٠.

الشرح اليحموم: اسم فرس. الهياج: الحرب. والبيت فيه تأكيد المدح بما يشبه الدّم. ومثله قول النابغة الذبياني [من الطويل]: ً

ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهم بهن فُلولٌ مِنْ قراع الكتائب (ديوان النابغة ص ١١).

وقد أخذ السموال بن عاديا لفظ النابغة في هذا البيت ومعناه، فقال [من الطويل]: ولا عيبَ فينا غير أنَّ سيوفِّنا بها من قراع الدارعين فلولُ ديوان السموأل. ص ٩٢.

> (٢) التخريج الأشباه والنظائر ٣٠٨/٢؛ وديوانه ص ٤٠. الشرح العَبْل: الضّخم.

سبت بنوسلامان الشَّنفرى، فجعله الذي سباه في بهمه يرعاها مع ابنة له، فلمّا خلا بها الشنفرى أهوى ليقبّلها. فصكَّت وجهه، ثمَّ سعت إلى أبيها، فأخبرته، فخرج إليه ليقتله، فوجده يقول [من الطويل](\*):

١ - أَلَا هَلْ أَتَى فِتْيَانَ قَوْمِي جماعَةً بما لَطَمَتْ كَفُّ الفَتَاةِ هجينَها

ووالدها ظَلَّتْ تَقَاصَدُ دُونَها

١ ـ وَلَوْ عَلِمَتْ قُعْسُوسُ أَنْسابَ والدي

٣- أليس أبي خَيْرَ الأَوَاسِ وَغَيْرِها وَأُمِّي آبْنَةَ الخَيْرِيْن لو تَعْلَمِينَها

٤- إذا ما أرُومُ الوُدَّ بَيْنِي وبَيْنَها يَوُمُّ بَيَاضُ الوَجْهِ منِّي يَمِينَها

<sup>(\*)</sup> الأغاني ٢١٥/٢١.

<sup>(</sup>۱) التخريج الأغاني ۲۱۰۲/۲۱، ۲۱۵ (والراوية في ۲۰۲/۲۱: الا لسيت شميري والستلَه فَسلَّة بما ضربت كف الفتاة هجينها) وديوان المفضَّليَّات ص ۱۹٦؛ وديوانه ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) التخريج الأغاني ٢٠٢/٢١، ٢٠٥ (والرواية في ٢١٥/٢١: ولو عَلِمَتْ تلكَ الفستاةُ مناسِبي ونسبتها ظلَّت تـقاصر دونها) وديوانه ص ٤١؛ وشرح ديوانه الحماسة للتبريزي ٢٥/٢ (وفيه «جعسوس» مكان «قعسوس»). ولو علمت جعسوس أنساب والدي ووالدها ظلَّت تـقاصر دونها) الشرح قعسوس: لقب للجارية.

<sup>(</sup>٣) التخريج الأغاني ٢٠٢/٢١، ٢٠٥ (والرواية في ٢٠٢/٢١: أنا ابن خيار الحِجْسرِ بَيْتا ومنصباً وأمّي ابنَةُ الأحسرار لو تعرفينها) وديوانه ص ٤١؛ وشرح ديوان الحاسمة للتبريزي ٢٥/٢ (والرواية فيه كالرواية التي في الأغاني ٢٠٢/٢١).

<sup>(</sup>٤) التخريج الأغاني ٢١٥/٢١؛ وديوانه ص ٤١.

#### [من الوافر]:

١- إذا أصبَحْتُ بَيْنَ جِبَالِ قَـوً

٢- فالمّا أن تَودِّينا فَنُرْعى

٣- سَأْخُلِي للظُّعينةِ ما أرادَتْ

٤- إذا ما جِئْتِ ما أنْهاكِ عَنْهُ

وبِيضَانِ القُرى لم تَحْذرِيني أمَانَتَكُمْ وإمّا أنْ تَخُوني وَلَسْتُ بِحَارِس لَكِ كُلَّ حِينِ فلم أَنْكِرْ عَلَيْكِ فَطَلِّقِيني بِسَوْطِكِ لا أبا لَكِ فَآضْرِبِينِي

(١) التخريج ديوانه ص ٤١؛ وعيون الأخبار ٤/٧٩.

الشرح القوّ: منزل للقاصد إلى المدينة من البصرة يرحل من النباح فينزل قوًّا، وهو واد يقطع الطريق تدخله المياه ولا تخرج (معجم البلدان ٤٧١/٤ (قو)). بيضان: جبل لبني سليم بالحجاز (معجم البلدان ٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) التخريج عيون الأخبار ٤/٧٩ (ورواية الصدر فيه: ﴿وَإِمَّا أَنْ تَؤَدِّينِي وَتَرعَى ۗ.

الشرح الظعينة: المرأة في الهودج، وامرأة الرجل. (٤) التخريج ديوانه ص ٤٤؛ وعيون الأخبار ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٥) التخريج ديوانه ص ٤٤؛ وعيون الأخبار ٧٩/٤. الشرح البعل: الزوج.

# القِسة مُ النَّالِث

الشِعث رُالكنسُوبِ الدالشكنفرى وَالْحِغْيُرُ

[من الطويل] (\*):

ادا هَمَّ لَمْ يَحْذَرْ مِنَ اللَّيْلِ غُمَّةً تُهَابُ ولم تَصْعُبْ عَلَيْهِ المراكِبُ
 ١- قرى الهَمَّ إذْ ضَافَ الزماعَ فأصْبَحَتْ مَنَاذِلُـهُ تَعْتَسُ فيها الثعالِبُ

(\*) البيتان التاليان للشَّنْفَرى في الأشباه والنظائر ٢٢٥/٢. وقد أثبتهما عبد العزيز الميمني في ديوانه ص ٣٣ قائلاً: «وأنشد له الخالديّان [أي صاحبا كتاب الأشباه والنظائر] وعليهما العهدة؟»، وهما في الحماسة البصريّة ٢/٢١ ضمِن ثلاثة أبياتٍ منسوبة إلى القتال الكلابيّ، وهي:

إذا هَسمَّ همساً لسم يسر السلَّسلَ غمَّة عليه، ولم تصعب عليه المسراكب قَسرَى الْهَمَّ إذ ضاف السزماع فأصبَحَتْ مساذِلُهُ تَعْسَسُ فيها الشعالب يسرى أنَّ بَعْسَدَ العُسْرِ يُسْراً ولا يسرى إذا كسان يُسسر أنَّه الدهر لازب وهما في المؤتلف والمختلف ص ١٦٧ ضمن خمسة أبيات للقتال الكلابيّ أيضاً، وهي بالإضافة إلى الأبيات الثلاثة السابقة:

جَليد كريسم خِيمه وطباعه على خير ما تُبنَى عليه الضّرافِبُ إذا جاعَ لـمْ يَـفْرَحْ بِاكْـلَةِ سـاعَـةٍ ولـمْ يَبْتَشِنْ مِنْ فَقَـدهـا وهـو عـائبُ

(١) التخريج الأشباه والنظائر ٢/٢٥؛ والحماسة البصريّة ١/٧٢ (برواية مختلفة أثبتُها في الهامش السابق)؛ وديوانه ص ٣٣، والمؤتلف والمختلف ص ١٦٧ (برواية الحماسة). الشرح الغُمّة: كلَّ شيء يستر شيئاً.

(٢) التخريج الأشباه والنظائر ٢/٢٥؟؛ والحماسة البصرية ١/٢٧؛ وديوانه ص ٣٣؛ والمؤتلف والمختلف ص ١٦٧.

الشرح قرى الضَّيف: أضافه. الزماع: المضاء والسرعة في الأمر. اعتَسَّ الشَّيء: طلبه ليلاً.

اختُلف في نسبة القصيدة التالية، أو في بعضها، فذهب الأصفهاني (۱) وابن منظور (۱) والخالديًّان (۱) والمرتضى (۱) إلى أنّها للشّنْفَرى. وقال المرزوقي (۱) والتبريزي (۱) إنّها لخلف الأحمر. وقال الجاحظ (۱) إنّها لتأبّط شرًّا، وجاء في العقد الفريد: «وقال ابن أخت تأبّط شرًّا يرثي خاله تأبّط شرًّا الفهميّ، وكانت هذيل قتلته (۱). وجاء في سمط اللآلي: «اختلف في هذا الشعر، فقيل إنّه لابن أخت تأبّط شرًّا خُفاف بن نضلة يرثي خاله، وكانت هذيل قتلته. وقيل: إنّه للشّنفرى. وقيل: إنّه للشّنفرى. وقيل: إنّه لخلف الأحمر، وقد نسب إلى تأبّط شرًّا (من المديد]:

١- إنَّ بالشِّعْبِ اللَّذِي دُونَ سَلَّعِ لَقَتِيلًا دَمُّهُ ما يُطَلُّ

نِعْمَ الفتى غادرتم برخمان بشابت بن جابر بن سفيان من يقتل القرن ويروى الندمان.

<sup>(</sup>١) راجع: الأغاني ٨٣/٦.

<sup>(</sup>٢) راجع لسان العرب (سلع) و(جعع) و(ضحك) و(زلل).

<sup>(</sup>٣) راجع الأشباه والنظائر ١١٣/٢. وفيه وقال الشُّنفُري يرثى تأبُّط شرًّا».

<sup>(</sup>٤) راجع أمالي المرتضى ١/ ٢٨٠، ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) راجع شرح دينوان الحماسة للمرزوقي ٢/٨٢٧. وفيه: «وقال تابّط شرًّا، وذُكر أنَّه لخلف الأحمر، وهو الصّحيح».

<sup>(</sup>٦) راجع شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي ٢ / ١٦٠ - ١٦١. وفيه: ووقال تأبط شرًا، وذكر أنّه لخلف الأحمر، وهو الصحيح. وقيل: قال ابن أخت تأبط شرًا. قال النمريّ: وممّا يدلّ على أنّها لخلف الأحمر قوله فيها: وحتَّى دقَّ فيه الأجلّ، فإنَّ الأعرابيّ لا يكاد يتغلغل إلى مثل هذا». قال أبو محمد الأعرابيّ: هذا موضع المثل وليس بعشّك فادرجي»، ليس هذا كما ذكره، بل الأعرابيّ قد يتغلغل إلى أدق من هذا لفظا ومعنى، وليس من هذه الجهة عرف أنَّ الشعر مصنوع، لكن من الوجه الذي ذكره لنا أبو النّدى. قال: مِمّا يدلّ أنَّ هذا الشّعر مولّد أنّه ذكر فيه سلعاً، وهو بالمدينة، وأين تأبط شرًا من سلع، وإنّما قُتل في بلاد هذيل، ورمي به في غار يقال له رخمان، وفيه تقول أخته ترثيه:

<sup>(</sup>٧) راجع الحيوان ١٨٢/١، ٦٨/٣ وفي ٦٨/٣: ﴿وَقَالَ تَأْبُطُ شُرًّا إِنْ كَانَ قَالُهَا ۗ .

<sup>(</sup>٨) العقد الفريد ٢٩٨/٣.

<sup>(</sup>٩) سمط اللآلي ١٩١٩.

<sup>(</sup>١٠) التخريج الأشباه والنظائر ١١٣/٢؛ وديوانه ص ٣٩؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريـزي ١٦١/٢؛ وشـرح ديوان الحمـاسة للمـرزوقي ٢٧/٢، والعقد الفـريد ٢٩٨/٣؛ ولسـان العـرب ١٦١/٨=

أنبا ببالعِبْءِ لَيهُ مُسْتَقِلُ مَصِعُ عُفْدَتُهُ مِا تُحَلُّ حرَقَ أَفْعَى يَنْفُثُ السُّمُّ صِلُّ جَـلً حَـتَّى دَقَّ فِسِهِ الْأَجَـلُ بأبيِّ جارُهُ ما يُللَّلُ ذَكَتِ الشُّعْرَى فَبَرْدُ وَطَلُّ

خَلَفَ العِبْءَ عَلَيٌّ، وَوَلَّى وَوَرَاءَ السُّأْرِ مِنِّى ابنُ أُخْبِ - 4 مُطْرِقُ يَرْشَحُ مَوْتاً كَما أَطْ خَبِرُ ما نابَنا مُصْمَيْلٌ بَزَّني اللَّهُ مُ وكانَ غَشُوماً شامِسٌ في القُرِّ حَتَّى إذا ما

\_ ٧

(سلع)؛ ومعجم ما استعجم ٧٤٧/٣ (سلع). الشرح الشُّعب: الطريق بالجبل. والسلع، بفتح السين وكسرها: شقَّ في الجبل. دمه ما يُطلُّ: دمه لا يذهب هدراً. والطُّلُّ: مُطِّل الدم والدِّية وإبطالهما.

(٢) التخريج شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦١/٢؛ وشسرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢٨٢٨/٠؛ والعقد الفريد ٢٩٨/٣ (وفيه «قذف» مكان «خُلف»).

الشرح العبء: المقصود به طلب دمه، والنَّيل من عدوَّه. مستقلَّ: مقتدر.

(٣) التخريج الأشباه والنظائر ١١٣/٢؛ والحيوان ٢٩/٣؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦١/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٨٢٨؛ والعقد الفريد ٣/٢٩٨.

الشرح المَصِع: الشُّديد المقاتلة الثابت فيها. يريد: وفي طلب الثار من جهتي ابن أخت شديد المقاتلة. وهذا القول كقوله في اللَّاميَّة:

هَمَمْتُ وَهَمَّتُ وَابْسَتَدَرُنا وَأَسْدَلَتْ وَشَمَّرَ مِنْسِي فَارِطُ مُسَمَّلُهُ لُ

(٤) التخريج الأشباه والنظائر ١١٣/٢؛ والحيوان ٣/٩٣ (وفيه «سمًّا» مكان «موتاً»)؛ وشرح ديـوان الحماسة للتبريزي ١٦١/٢؛ وشرح ديبوان الحماسة للمروزقي ٢/٨٢٩؛ والعقد الفريد

الشرح الصَّلِّ: الخبيث من الحيَّات ويوصف به الداهية وكلُّ خبيث. شبَّه الشاعر نفسه في إطراقه وسكونه، متحيَّنا الفرصة لإدراك ثـاره بالحيَّة تنفث السمّ.

(٥) التخريج الأشباه والنظائر ١١٣/٢؛ والحيوان ٣٦٩/٣؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦١/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ٨٢٩؛ والعقد الفريد ٣ ، ٢٩٨/٣. الشرح الخبر: المقصود به نعي المُتَوفَّى. المصمئِلَ: الشّديد. الأجَلّ: الجيل. استعظم الشاعر

نعيّ المتوفّي وجعله داهيةً منكرة، لا يوصف.

(٦) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١١٤؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦١/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ٨٢٩؛ والعقد الفريد ٣/ ٢٩٩.

الشرح بزّني: غلبني. غشوم: ظالم. والباء في «بابيّ، زائدة، ويجوز أن يكون الشاعر عدّى وبزُّني، بالبَّاء بتضميُّنه معنى الفعل وفجعني». وأبيَّ: المترفِّع عن الدنايا. ووجاره ما يُـذلُّ من صفة والأبيّ.

(٧) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١١٤؛ والحيوان ٣/٦٩؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢/١٦١؛ =

٨- يابِسُ الجَنْبَيْنِ - مِنْ غَيْسِ بُؤْسِ وَنَسِدِيُّ الكَفَّيْنِ، شَهْمُ، مُسِلُّ وَ وَالْمَا حَلَّ الْحَوْمُ حَيْثُ يَحُلُّ وَإِذَا يَسْطُو فَلَيْتُ أَبُلُّ أَبِلُ اللَّهَ مُونِ فَسِمْعُ أَزَلُ اللَّهُ وَاذَا يَسْطُو فَلَيْتُ أَبُلُّ اللَّهُ وَاذَا يَسْطُو فَلَيْتُ أَبُلُ اللَّهُ وَاذَا يَسْطُو فَلَيْتُ أَبُلُ اللَّهُ وَاذَا يَسْطُو فَلَيْتُ أَبُلُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَاذَا يَسْطُو فَلَيْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

= وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ٨٣٠ (وفيه «وظل» مكان «وطل»)؛ والعقد الفريد ٣/ ٢٩٩ (وفيه «وظل» مكان «وطل»).

الشرح الشامس: ذو الشمس. القرّ: البرد. ذكت: اشتدّت حرارتها. الشَّعْرى: كوكب نيِّر يظهر في شدَّة البرد وجد عنده ما يدفئه، ومن لجأ إليه في شدَّة الحرّ لقى عنده شراباً بارداً يطفىء به حرارة جوفه.

(٨) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١١٤؛ وشرح ديـوان الحماسـة للتبريـزي ٢/١٦٢؛ وشرح ديـوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ١٦٢، والعقد الفريد ٣/ ٢٩٩٠.

الشرح يابس الجنبين: هزيل، وكان الهزال مِمّا يمدح به الرجل. يريد أنَّه يُؤثر بالزاد غيره. نديّ الكفّين: سخيّ. الشّهم: الذكيّ، المصيب الرأي. المُدِلّ: الواثق من نفسه.

(٩) التخريج شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٣/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٦٣١/٢؛ والعقد الفريد ٢٩٩/٣.

الشرح الظاعن: السائر، المرتجل. والمعنى أنّه يتّصف بالحزم في حلّه وترحاله.

(١٠) التخريج شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢/١٦٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٨٣١ (وفيه «حين» مكان «حيث»).

الشرح الغيث: المطر، سمِّي بذلك لأنَّه يغيث الناس. المُزن: جمع المزنة، وهي السحابة البيضاء. والغامر: الشامل جدواه وعطيّته. يصفه بأنَّ منافعه عامَّة للخلق.

(١١) التخريج الحيوان ١٨٣/١، ٣٩/٣ (وفيه «يغدو» مكان «يغزو»)؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٢/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٣٢، والعقد الفريد ٣/٩٩٠؛ ولسان العرب ٢٩٩/١).

الشرح مسبل: مسبِل إزاره، وهذا مِمّا يُمدَح به الرجل وقت الدعة والسلم. السّمع: ولد الضبع من الذّئب، وهو أخبث السّباع وأعداها. الأزلّ: الأرسخ، وهو الممسوح العجز. يقول: هو في السّلم يتبخر في الدَّعة والتّرف، وفي الحرب شديد شجاع.

(١٢) التُخريج الحيوان ٣/٦٦؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٢/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢٩٣/٢؛ والعقد الفريد ٢٩٩/٣.

الشرح الاري: العسَل. والشُّري: الحنظل. يقول: هو لأصدقائه ورفاقه كالعسل، ولأعدائه كالحنظل، وكلّ واحد من الطعمين قد ذاقه كلّ واحد من قبيلي الأصدقاء والأعداء.

(١٣) التخريج شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢/١٦٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٨٣٨؛=

لَيْلَهِم حَتَّى إِذَا انْجَابَ حَلُّوا كَسَنَا البَرْقِ إِذَا مِا يُسَلُّ ثَمِلُوا رُعْتُهُمُ فِاشْمَعَلُوا يَنْجُ مِلْحَيَّيْنِ إِلَّا الْأَقَلُّ يَنْجُ مِلْحَيَّيْنِ إِلَّا الْأَقَلُّ لَبِما كَانَ هُنذيلاً يَفُلُّ جَعْجَع يَنْقَبُ فيهِ الْأَظَلُ

١٥ - وفُتُو هَجْروا ثُمَّ أَسْرُوا
 ١٥ - كُلُ ماض قَدْ تردَّى بِماض
 ١٦ - فَاحْتَسَوا أَنْفاسَ نَوْمٍ فَلَمّا
 ١٧ - فاذَرُكْنا الشَّارُ مِنْهُمْ وَلَمّا
 ١٨ - فَلَئِنْ فَلَتْ هُذَيْلُ شَبَاهُ
 ١٨ - وبما أَبْرَكَهُمْ في مُناخ

والعقد الفريد ٣/ ٢٩٩.

المُشرح الهَوْل: الأمر الشديد أو المخيف. اليمانيّ: السَّيف. الأفَلّ: المتثلّم من كثرة ما يضرب به. والمعنى أنّه لا يتكثّر بالأصحاب إذا همَّ باقتحام أمر مخيف، بـل يتفرَّد مستصحباً سيفه الأفلّ.

(١٤) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١١٤؛ وشرح ديـوان الحماسـة للتبريـزي ١٦٢/٢؛ وشرح ديـوان الحماسة للمرزوقي ٢/٣٣٠، والعقد الفريد ٣٠٠/٣.

المشرح فتوّ: جمع فتى. هَجُروا: ساروا وقت الهاجرة، وهي وقت اشتداد الحرّ. أسروا: ساروا في اللّيل. يريد أنهم ساروا ليلاً ونهارآ.

(١٥) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١١٤؛ والحيوان ٣/٧٠؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١١٥/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٢٤٠؛ والعقد الفريد ٣٩٩/٣.

الشرح ماض: سيف قاطع. تردَّى: ارتدى، تسلَّح. سنا البرق: لمعانه. والمعنى أنَّ كلَّ فتى من هؤلاء الفتيان قد تقلَّد سيفاً إذا انتزع من غمده لمع كالبرق.

(١٦) التخريج شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢/١٦٣؛ وشَرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٨٣٤؛ والعقد الفريد ٣/٢٩٩ (وفيه «هوَّموا» مكان «ثملوا»).

المسرح احتسوا: تناولوا شيئاً فشيئاً. ثملوا: سكروا. اشمعلّوا: أسرعوا في السّير. والمعنى أنّهم ساروا يومهم وليلتهم، ثمّ نزلوا، وناموا نومة خفيفة، فلمّا صاروا منها كالسكارى، أنبهتهم، وبعثتهم للارتحال.

(١٧) التخريج شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٣/٢. الشرح أدركنا: بلغنا، أخذنا. ملحيين: من الحيين.

(١٨) التخريج شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٣/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٥٣٥؛ والعقد الفريد ٢/٢٩٩.

الشرح فَلَتْ: كسرت. هذيل: قبيلة هذيل. شباه: حدّه. يقول: إن كانت هـذيل قـد تمكّنت منه فكسرت حدّه، فهو بما كان يفعل فيها من قتل وسبّي.

(١٩) التخريج شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٣/٢ (وفيه وأبركها، مكان وأبركهم،)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٨٥٥/٢؛ والعقد الفريد ٣٠٠/٣ (وفيه وأبركها، مكان وأبركهم،)؛ ولسان العرب ٨٥٠/٨ (جوع).

الشرح أبركها: أنزلها. جعجع: أرض غليظة. ينقب: يحفّى. الأظلّ: باطن خفّ البعير. =

روبما صَبِّحها في ذُراها مِنْهُ، بَعْدَ القَتْلِ، نَهْبُ، وَشَلُ السَّرِّ حَتَّى يَمَلُوا ١٢ صَلِيَتْ مِنِي هُـذَيْلُ بِخِرْقٍ لا يَمَلُ الشَّرِّ حَتَّى يَـمَلُوا ١٢٠ عَنْهِـلُ الصَّعْـدَةَ حَتَّى إذا ما نَـهِلَتْ كَانَ لَـها مِنْهُ عَلَّ ١٢٠ تَضْحَكُ الضَّبْعُ لِقَتْلَى هُـذَيْلٍ وَتَـرى الذَّئبَ لها يَسْتَهِلُ ١٤٥ عَتَى الضَّبْعُ لِقَتْلَى هُـذَيْلٍ وَتَـرى الذَّئبَ لها يَسْتَهِلُ ١٤٥ وعِتَـاقُ الطَّيْرِ تَهْفُو بِطانا تَتَخطاهُمْ فَما تَسْتَقِلُ ١٤٥ عَلَي الخَمْرُ، وكانَتْ حَراماً وبِلْي ما ألَـمَّتْ تَحِلُ ١٤٥ عَلَي ما ألَمَّتْ تَحِلُ ١٤٥ عَلَي ما ألَمَّتْ تَحِلُ ١٤٥ عَـراماً

= وهذا البيت تكمله لسابقه. والمراد: بما كان ينال منهم، وينزلهم المنازل الصُّعبة.

(٢٠) التخريج شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٢/١٦٣.

الشرح الشُّلُّ: الطرد، والقطع.

(٢١) التخريج سمط اللآلي ٩١٩/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٣/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٨٣٦/٢؛ والعقد الفريد ٣٠٠/٣ (وفيه «منه» مكان «منّي»). الشرح صليت منه: ابتُليت. الخِرْق: الشجاع الكريم. حتى يملُّوا: حتّى يملُّوهُ والمعنى أنّه لا يكفّ عن الإيقاع بهم حتّى لا تبقى فيهم قوّة.

(٢٢) التخريج الأشباه والنظائر ١١٤/٢ (وفيه ديورد، مكان دينهل»)؛ وسمط اللآلي ٩١٩/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٨٣٦/٢. وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٨٣٦/٢. الشرح النَّهْل: الشَّرب الأوَّل. الصَّعْدَة: الرَّمح. العلّ: الشرب الثاني. والمعنى: يروِّي الرمح من دمائهم بالسَّقية الأولى، فإذا رويت أعقبها بالسَّقية الثانية، أي إنَّ وقعاته بهم متَّصلة.

(٢٣) التخريج الأغاني ٨٣/٦؛ وسمط اللآلي ٩١٩/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٣/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٣٧؛ والعقد الفريد ٣/٠٠٠؛ ولسان العرب ٢١٤/١، (ضحك)؛ والمعاني الكبير ٢١٤/١.

الشرح يستهلُّ: يفرُّح، والمراد رغَد العيش للضَّبع والذُّئب لأنَّهما يأكلان من قتلي هذيل.

(٢٤) التخريج سمط اللآلي ٩١٩/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٤/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٤/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢٧/٢٨؛ والعقد الفريد ٣٠٠/٣؛ والمعاني الكبير ٢١٤/١. الشرح عتاق الطير: جوارحها، آكلة اللحمان. بطان: شبعى. يريد أنَّ جوارح الطير، لكثرة ما تأكل من قتلى هذيل، تمتلىء بطونها، فلا تكاد تطير.

(٢٥) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١١٤؛ وأمالي المرتضى ١/٢٨٠؛ وسمط اللآلي ٩١٩/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١٦٣/٢؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٨٣٨/٢. الشرح اللَّاي: الجهد. وفي هذا البيت إشارة إلى «عادتهم في تحريم الخمر وما يجري محراها في ولوع النفس به، والميل إليه إذا قُتيل لهم قتيل، حتى يدركوا ثاره، أو حزبهم أمر

مجراها في ولوع النفس به، والميل إليه إذا قُتل لهم قتيل، حتَّى يـدركوا ثـأره، أو حزبهم أمر عظيم يحتاجون فيه إلى مناهضة ومـزاولة. وربّما كانـوا يحرّمون على أنفسهم تنظيف البـدن، والأخـذَ من الشّعر ومـا شاكله، وذلـك على حسب ميل الـطباع وإيشار فَـطْم النفس عن الشيء الذي لا مترك له عندها. والقصد في جميعه حبس النفس عن المطلوب، وتـذكيرهـا بالمفقود =

٢٦ فاسقنيها يا سواد بن عمرو
 ٢٧ رائع بالمجد غاد عَلَيْهِ
 ٢٨ أفتع الرَّاحة بالجود جُوداً

إنَّ جِسْمِي بَعْدَ خالي لَخَلُّ مِن ثِيابِ الحَمْدِ ثَوْبُ رِفَلُّ مِن ثِيابِ الحَمْدِ ثَوْبُ رِفَلُّ عَاشَ في جَدُوى يَدَدُهِ المُقِلُ

<sup>=</sup> لثلاّ تتناساه، أو تتشاغل عنه. فيقول: أدركتُ الثّار، فحلّت الخمر بعد أن كانت محرَّمةً بالنّذر عليّ، وبجهد ألمّت حلالاً، إشارةً منه إلى ما قاساه في طلب دمه (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٨٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢٦) التخريج الأشباه والنظائر ٢/١١٤؛ وأمالي المرتضى ٢/١٨٥؛ والحيوان ٣/٧٠؛ وسمط اللآلي ٢/٩١٩؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي اللآلي ٢/٩١٩؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/٣٨؛ والعقد الفريد ٣/٠٠٠؛ ولسان العرب ١٦١/٨ (سلم).

الشرح سواد: مرخّم سوادة. الخَلّ: المهزول. والشاعر أظهر التشفّي بما ناله من الأعداء حتّى دعا من خاطبه إلى ما كان يتشوّفه من سقيه له.

<sup>(</sup>٢٧) التخريج العقد الفريد ٣/ ٢٩٩. الشمس والطهر. والغادي: السائر في الغدوة، وهي ما بين الشرح الرائح السائر ما بين طلوع الشمس والطهر. والغادي:

الشرح الرافع السائر ما بين طلوع السمس والطهر. والطهر. والطهر.

<sup>(</sup>٢٨) التخريج العقد الفريد ٣/٢٩٩.

ملحق ترجمة الشنفرى من كتاب «الأغاني»

### أخبار الشنفرى ونسبه

وأخبرني بخبره الحرمي بأنَّ أبا العلاء قال: حدَّثنا أبو يحيى المؤدِّب وأحمد بن أبي المنهال المهلبيّ، عن مؤرِّخ وعن أبي هشام محمد بن هشام النمري:

أنَّ الشنفرى كان من الأواس بن الحجر بن الهنو بن الأرز بن الغوث، أسرته بنو شبابة بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان. فلم يزل فيهم حتى أسرت بنو سلامان بن مفرج بن عوف بن ميدعان بن مالك بن الأزد رجلاً من فهم ثم أحد بني شبابه ففدته بنو شبابة بالشنفرى. قال: فكان الشنفرى في بني سلامان بن مفرج لا تحسبه إلا أحدهم حتى نازعته بنت الرجل الذي كان في حجره، وكان السلامي اتخذه ولدا وأحسن إليه، وأعطاه، فقال لها الشنفرى: اغسلي رأسي يا أخية (وهو لا يشك في أنها أخته، فأنكرت أن يكون أخاها ولطمته، فذهب مغاضباً حتى أتى الذي اشتراه من فهم، فقال له الشنفرى: إصدقني من أنا؟ قال: أنا من الأواس بن الحجر، فقال ما إني لم أدعكم أقتل منكم مائة بما استعبدتموني. ثم إنّه ما زال يقتلهم حتى قتل تسعة وتسعين رجلاً. وقال الشنفري للجارية السلامية التي لطمته، وقالت: لست بأخى:

ألا ليت شعري والتلهف ضلة ولو علمت قعسوس() أنساب والدي أنا ابن خيار الحجر بيتاً ومنصباً

بما ضربت كف الفتاة هجينها ووالدها ظلت تقاصر دونها وأمي ابنة الأحرار لو تعرفينها

قال: ثمّ لزم الشنفرى دار فهم، فكان يغير على الأزد رجليه فيمن تبعه من فهم، وكان يغير عليه أكثر من ذلك، وقال الشنفرى لبنى سلامان:

<sup>(</sup>١) قعسوس: لقب الفتاة.

وإنّي لأهوى أنْ ألف عجاجتي وأصبح بالعصداء أبغي سراتهم

على ذي كساء من سلامان أو برد وأسلك خلًا بين أرباع والسرد

فكان يقتل بني سلامان بن مفرج حتى قعد له رهط من الغامديين من بني الرمداء فأعجزهم، فأشلوا عليه كلباً لهم يقال له حبيش، ولم يضعوا له شيئاً وهو هارب بقرية يقال خيس برجلين من بني سلامان بن مفرج، فأرداهما، ثمّ خشي الطلب، فقال:

قتيلَيْ فِجار أنتما إِن قتُلتِما بجوف دَحيس أو تبالـة يا اسمعـا

يريد يا هذان اسمعا، وقال فيما كان يطالب به بني سلامان:

قالا تزرني حتفتي أو تلاقني أمشي بسأطراف الحماط وتارة وأبغي بني صعب بن مُرِّ بلادهم ويوماً بذات الرأس أو بطن منجل

أمش بدهر أو عذافِ فنسورا تنفض رجلي بسبطاً فعصنصرا وسوف ألاقيهم إنِ الله يسرا هناك تلقى القاصي المتغورا

قال: ثمّ قعد له بعد ذلك أسيد بن جابر السلاماني وخازم الفهمي بالناصف من رانبده، ومع أسيد ابنُ أخيه. فمرَّ عليهم الشنفرى، فأبصر السواد بالليل فرماه، وكان لا يرى سوادا إلاّ رماه كائناً ما كان، فشك ذراع ابن أخي أسيد إلى عضده، فلم يتكلّم، فقال الشنفرى: إن كنت شيئاً فقد أصبتك، وإن لم تكن شيئاً فقد أمِنتك، وكان خازم باطحاً يعني منبطحاً بالطريق يرصده، فنادى أسيد: يا خازم، اصلِت، يعني اسللُ سيفك. فقال الشنفرى: لكلّ ما تصلت، فأصلت الشنفرى. فقطع إصبعين من أصابع خازم: الخنصر والبنصر، وضبطه خازم حتى لحقه أسيد وابن أمية نجدة، فأخذ أسيد سلاح الشنفرى وقد صرع الشنفرى خازماً وابن أخي أسيد، فضبطاه وهما تحته، وأخذ أسيد برجل ابن أخيه، فقال أسيد: بل هي رجّلي يا عمّ، فأسروا الشنفرى، وأدّوه إلى أهلهم، وقالوا له: أشيدنا. فقال: إنّما النشيد على المسرّة، فذهبت مثلاً، ثم ضربوا يده، فتعرّضت أي اضطربت، فقال الشنفرى في ذلك:

# لا تبعدي إمّا ذهبت شامه فرب وادٍ نفرت حمامه ورُبَّ قرْنٍ فصَّلت عظامه

ثم قال له السلامي: أأطرِفُك؟ ثمّ رماه في عينه، فقال الشنفرى: إله كاك كنا نفعل، أي: كذلك كنا نفعل، وكان الشنفري إذا رمى رجلًا منهم، قال له: أأطرفك؟ ثمّ يرمي عينه. ثم قالوا له حين أرادوا قتله: أين نقبرك؟ فقال:

لا تقبروني إن قبري محرَّم إذا احتُملت رأسي وفي الرأس أكثري هناك لا أرجو حياةً تسرُّني وقال تأبَّط شرآ يرثى الشنفرى(١):

على الشنفرى ساري الغمام ورائع عليك جزاء مشل يومك بالجبا ويسومك يسوم العَيْكتين وعطفة تجول بسز الموت فيهم كأنهم فإنك لو لاقيتني بعد ما ترى لألفيتني في غارةٍ أنتمي بها وإنْ تك ماسوراً وظلت مخيما وإنْ تك ماسوراً وظلت مخيما وجتى رماك الشيب في الرأس عانسا وأجمل موت المرء إذ كان ميتا فيلا يبعدن الشنفرى وسلاحه في الراع رَوْعُ الموت راعَ وإن حَمى

عليكم ولكن أبشري أمّ عامر وغُودر عند الملتقى ثمَّ سائري سمِير الليالي مُبسلًا بالجرائس

غزيرُ الكُلى، وصيّبُ الماء باكرُ وقد أرعفت منك السيوف البواترُ عطفت وقد مسَّ القلوبَ الحناجرُ بشوف المحدِّى ضئينٌ نوافر بشوكتك الحُدِّى ضئينٌ نوافر وهل يُلقَين من غيبته المقابرُ السيك وإمّا راجعاً أنا ثائرُ وأبليت حتى ما يكيدك واتِرُ وخيرك مبسوط وزادك حاضر وخيرك مبسوط وزادك حاضر ولا بدّ يوماً موتُه وهو صابرُ الحديد وشدٌ خطؤه متواترُ حمَى معه حرَّ كريم مصابر

قال: وقال غيره: لا بل كان من أمر الشنفرى وسبب أسره ومقتله أنّ الأزد قتلت الحارث بن السائب الفهمي، فأبوا أن يبوؤوا بقتله، فباء بقتله رجل منهم يقال له حزام بن جابر، قَبِل ذلك، فمات أخو الشنفرى، فأنشأت أمه تبكيه، فقال الشنفرى، وكان أوَّل ما قاله من الشعر:

<sup>(</sup>١) راجع القصيدة كاملة مع شرحها في القسم الأوَّل من هذا الكتاب.

ليس لوالدة هوْؤُها ولا قولها لابنها دَعْدَع (١) تطيف وتُحدث أحواله وغيرُك أملكُ بالمصرع

قال: فلما ترعرع الشنفرى جعل يُغير على الأزد مع فهم، فيقتل من أدرك منهم ثمّ قدم مِنّى وبها حرام بن جابر، فقيل له: هذا قاتل أبيك، فشدّ عليه فقتله، ثم سبق الناس على رجليه فقال:

قتلتُ حَرامًا مُهْدِياً بِمُلَبِدٍ ببطن مِنَّى وسط الحجيج المُصوِّت

قال: ثم إنّ رجلاً من الأزد أتى أسيد بن جابر، وهو أخو حرام المقتول فقال: تركتُ الشنفرى بسوق حُباشة، فقال أسيد بن جابر: والله لئن كنتَ صادقاً لا نرجع حتى نأكل من جنّي أليف أبيدة، فقعد له على الطريق هو وابنا حرام، فلمّا أحسّوه في جوف الليل وقد نزع نعلاً ولبس نعلاً ليخفي وطأه، فلمّا سمع الغلامان وطأه، قالا: هذه الضّبع، فقال أسيد: ليست الضبع، ولكنّه الشنفرى، ليضعْ كلّ واحد منكما نعله على مقتله حتى إذا رأى سوادهم نكص مليّا لينظر هل يتبعه أحد، ثمّ رجع حتى دنا منهم، فقال الغلامان: أبصرنا. فقال عمّهما لا والله ما أبصركما، ولكنه أطرد لكيما تتبعاه فليضع كل واحد منكما نعله على مقتله. فرماهم الشنفرى فخسق. [أي: أصاب] في النعل ولم يتحرّك المرمي. مقتله. فرماهم الشنفرى فخسق. [أي: أصاب] في النعل ولم يتحرّك المرمي. فأخذوه، فشدّوه وثاقاً، ثم إنّهم انطلقوا به إلى قومهم، فطرحوه وسطهم، فتماروا بينهم في قتله، فبعضهم يقول أخوكم وابنكم، فلمّا رأى ذلك أحد بني حرام ضربه ضربة فقطع يده من الكوع، وكانت بها شامةً سوداء، فقال الشنفري حين قطعت يده:

لا تبعدي إمّا هلكتِ شامه فرُبَّ خرْقٍ قطعت قتامه وربَّ خِرقِ فصلت عظامه

وقال تأبَّط شرآ يرثيه: لا يبعدن الشنفرى وسلاحه الصحديد وشدٌ خطوهُ مستواتـرُ

<sup>(</sup>١) دعدع: كلمة تقال للعاثر، أي أقاله الله. والهوء: الفرح.

إذا راع روع الموت راع وإن حمى معه حرٌّ كريم مصابرً

قال: وذرع خطو الشنفرى ليلة قُتل، فوجدوه أول نزوه نزاها إحدى وعشرين خطوة، ثمّ الثانية سبع عشرة خطوة. قال: وقال ظالم العامري في الشنفرى وغاراته على الأزد وعجزهم عنه، ويحمد أسيد بن جابر في قتله الشنفرى:

فما لكم لم تدركوا رجل شنفرى تعاديتم حتى إذا ما لحقتم لعمرك للساعي أسيل بن جابر

وأنتم خِف ف مثل أجنحة الغُربِ تباطأ عنكم طالتٌ وأبو سغب أحقُ بها منكم بني عَقِب الكلبِ

قال: ولمّا قُتل الشنفرى، وطُرح رأسه، مرّ به رجل منهم، فضرب جمجمة الشنفرى بقدمه، فعقرت قدمه فمات منها، فتمّت به المائة. وكان ممّا قاله الشنفرى فيهم من الشعر وفي لطمة المرأة التي أنكرته الذي ذكرته، وأستغني عن إعادته بما تقدّم ذكره، وقال الشنفرى في قتله حراماً قاتل أبيه:

أرى أمَّ عمرو أجمعت فاستقلّتِ فقد سبقتنا أمُّ عمرو بأمرها فوا نَدَما على أُميمة بعدما أُميمة لا يخزي نشاها حليلَها يحُلُ بمنجاةٍ من اللَّوم بيتُها فقد أعجبتني لا سقوطٌ قِناعُها كأن لها في الأرض نِسياً تقصّه

وما ودَّعت جيرانها إِذِ تـولَّتِ وقـد كان أعناقُ المطيِّ أظلَّتِ طمِعتُ فهَبْها نِعمة العيش ولّت إذا ذكِر النِّسوانُ عفَّت وجلَّت إذا ما بيوتُ بالملامةِ حلَّتِ إذا ما مشت ولا بناتِ تلفَّتِ

النَّسي: الذي يسقط من الإنسان وهو لا يدري أين هـو. يصفها بـالحياء، وأنَّها لا تلتفت يميناً ولا شمالًا ولا تبرُّج. ويروى:

### تقصه على أمها وإن تكلمك

فدقت وجلّت واسبكرّتْ وأكملتْ فلوجُنَّ إنسانٌ من الحُسن جُنَّتِ تَسِتُ بُعيدَ النوم تُهدي غَبوبَها للجاراتها إذا الهديّة قلّتِ الغبوبي: ما غِب عندها من الطعام أي بات، ويروى: «غبوقها».

فبتنا كأن البيت حُجّر حولنا بريحانةٍ من بطن حلية أمرعت غدوت من الوادى الذي بين مِشعَل أُمشِّى على الأرض التي لن تضِيرني إذا ما أتتنى حتفتى لم أبالِها وهُنّىء بي قومٌ وما إِن هَسَاتُهم وأمّ عيالٍ قد شهدتُ تقوتُهم تخاف علينا الجوع إن هي أكثرتْ عُف اهيةٌ لا يُقصر الستر دُونها لها وَفضةٌ فيها ثلاثـون سَلجَماً وتأتى العَديُّ بارزا نصفُ ساقها إذا فيزعت طارت بأبيض صارم حُسام كلون المِلح صافٍ حديدُه تراها كأذناب المطي صوادرآ سنجزي سَلامانً بن مُفرجَ قرضَهم شفينا بعبدالله بعض غليلنا قتلنا خراما مهديا بملبد فإنْ تُقبلوا نقبل بمن نيل منهم ألا لا تــزُرني إِن تشكّيت خُلّتي وإنبي لحلوً إن أريدِت حلاوتي أبيُّ لما آبَى وَشيكٌ مفيئتي وقال الشنفري أيضاً:

ومَرقبةٍ عنقاء يَقصر دونها نميتُ إلى أعلى ذراها وقد دنا فبت على حدد الذراعين مُجدِباً قليل جهازي غير نعلين أسحقت وضبية جرد وإحلاق ريطة

بريحانة راحت عشاء وطلب لها أَرَجُ، ما حَولها غيرُ مُسنتِ وبين الجبا هيهات أنشأت سربتي لأكسب مالاً أو ألاقس جُمَّتي ولم تُدنِر خالاتي الدمسوعَ وعمَّتي وأصبحتُ في قدوم وليسوا بمنبتي إذا أطعمتُهم أوتحتُ وأقلّتِ ونحنُ جياعٌ، أيُّ آل ٍ تألُّتِ ولا تُرتجى لِلبيت أن لم تبيّت إِذَا مِا رأت أُولَى العَديّ اقشعرتِ كَعَدو حِمار العانة المتفلَّتِ ورامَت بما في جَـوفِهـا ثـمَّ سَلَّتِ جُزارِ مِن اقطار الحديد المنعّب وقد نهلت منه الدماء وعلَّتِ بما قلمت أيديهم وأزلت وعوف لدى المعدي أوان استهلت محلَّهما بين الحَجيب المصوِّتِ وإن تُدبروا فامُّ مَن نِيل فُتَّت كفاني بأعلى ذي الحُميرة عَدوتي ومُرِّ إِذَا النفس الصدوف استمرَّتِ إلى كُـلُ نفس تنتحى بمَـوَدّتى

أخو الضِّروة الرِّجل الخفيُّ المخففُ من الليل ملتفُّ الحديقة أسدفُ كما يتطوَّى الأرقم المتعطفُ صدُورُهما مخصورةً لا تُخطفُ إذا أنهجت من جانب لا تُكفَّفُ

وأبيضُ من ماء الحديد مهند وصفراء من نبع أبيً ظهيرةً وصفراء من نبع أبي ظهيرة إذا طال فيها النزع تأبى بعجسها كأن حفيف النبل من فوق عجسها وأنـك لو تدرين أن رُبَّ مشربٍ ورَدتُ بمأثور ونبل وضالة وردتُ بمأثور ونبل وضالة وتابعت فيه البري حتى تركته واد بعيد العمق ضنكِ جماعة وواد بعيد العمق ضنكِ جماعة تعسفتُ منه بعد ما سقط الندى وإني إذا خام الجبان عن الردى وال المنفرى أيضاً:

ومستبسل ضافي القميص ضممته عليه نساريً على خُوطِ نبعة وقاربت من كَفَّيَّ ثُمَّ فَرَجتها فصاحت بكفي صيحة ثم راجعت وقد روي: فناحت بكفي نوحة.

أخباره مع بني سلامان:

وقال غيره: لا بل كان من سبب أمر الشنفرى أنَّه سَبَتْ بنو سلامان ـ بن مفرح بن مالك بن هوازن بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ـ الشنفرى ـ وهو أحد بني ربيعة بن الحجر بن عمران بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد ـ وهو غلام، فجعله الذي سباه في بَهْمه يرعاها مع ابنة له، فلمّا خلا بها الشنفرى أهوى ليقبّلها، فصكت وجهه، ثم

مُجَدًّ لأطراف السواعد مِقطفُ تُسرنَ كإرنان الشجيّ وتهتفُ وتسرمي بندروَيها بهن فتقذفُ عوازب نَحل أخطأ الغار مُطنِفُ وتحدر أن يناى بها المتصيّفُ مَخوفٍ كداء البطن أو هو أخوفُ تخيرتها مما أريش وأرصُفُ تخيرتها مما أريش وأرصُفُ يُسزف إذا أنقذته ويدرّفُ يُسزف إذا بعتُ خِلاً ما له مُتخوفُ بسواطنه للجن والأسد مالفُ بسواطنه للجن والأسد مالفُ غماليلَ يخشى غيلها المتعسّفُ فلي حيث يخشى أن يجاوزِ مخسف فلي حيث يخشى أن يجاوزِ مخسف عليً وأثواب الأقيصر يعنفُ

بأزرق لا نِكس ولا مُتعوِّج وفوق كعرقوب القطاة مُحدرج محدرج بنزع إذا ما استكره النزع مِحلج أنين الأميم ذي الجراح المشجَّج

سعت إلى أبيها فأخبرته، فخرج إليه ليقتله، فوجده وهو يقول:

ألا هل أتى فتيان قدومي جماعة ولد علمت تلك الفتاة مناسبي أليس أبي خير الأواس وغيرها إذا ما أروم الود بينى وبينها

بما لطمت كف الفتاة هجينها ونسبتها ظلت تقاصر دونها وأمي ابنة الخيرين لو تعلمينها يؤم بياض الوجه مني يمينها

قال: فلمّا سمع قوله سأله مِمَّن هو، فقال: أنا الشنفرى، أخو بني الحارث بن ربيعة، وكان من أقبح الناس وجها، فقال له: لولا أني أخاف أن يقتلني بنو سلامان لأنكحتك ابنتي. فقال: عليَّ إنْ قتلوك أنْ أقتل بك مائة رجل منهم، فأنكَحه ابنته، وخلّى سبيله، فسار بها إلى قومه، فشدَّت بنو سلامان خلافه [أي: بعده] على الرجل فقتلوه، فلمّا بلغه ذلك، لم يُظهر جزعاً عليه، وطفق يصنع النبل، ويجعل أفواقها من القرون والعظام، ثم إنَّ امرأته بنت السلاماني، قالت له ذات يوم: لقد خِسْت بميثاق أبي عليك، فقال:

كأنْ قَدْ فلا يَغْرُرْكِ مني تمكَّثي وإنِّي زعيم أن تشور عجاجتي هُمُ أعدموني ناشئاً ذا مَخيلة كأني إذا لم يُمْس في الحيّ مالك

سلَكتُ طريقاً بين يَـرْبَـغَ فـالسَّـردِ علي ذي كساء من سَـلامـان أو بُـردِ أُمشي خـلال الـدار كـالفـرس الـوَرْدِ بتيهـاء لا أهـدى السبيــل ولا أهدي

قال: ثم غزاهم، فجعل يقتلهم، ويعرفون نبله بأفواقها في قتلاهم، حتى قتل منهم تسعة وتسعين رجلاً، ثم غزاهم غزوة، فنذروا به، فخرج هارباً، وخرجوا في أثره، فمر بامرأة منهم يلتمس الماء فعرفته، فأطعمته أقطاً ليزيد عطشاً، ثم استسقى، فسقته رائباً، ثم غيبت عنه الماء، ثم خرج من عندها، وجاءها القوم، فأخبرتهم خبره، ووصفت صفته وصفة نبله، فعرفوه، فرصدوه على ركي لهم، وهو ركي ليس لهم ماء غيره، فلمّا جنّ عليه الليل أقبل إلى الماء، فلمّا دنا منه قال: إنّي أراكم، وليس يرى أحداً، إنّما يريد بذلك أنْ يخرج رصداً إنْ كان ثمّ. فأصاخ القوم، وسكتوا. ورأى سواداً، وقد كانوا أجمعوا قبل، إنْ قتل منهم قتيل، أنْ يمسكه الذي إلى جنبه لئلا تكون حركة. قال:

فرمى لمّا أبصر السواد، فأصاب رجلاً فقتله، فلم يتحرَّك أحد، فلمّا رأى ذلك أمن في نفسه، وأقبل إلى الركيّ، فوضع سلاحه، ثم انحدر فيه، فلم يرعه إلاً بهم على رأسه قد أخذوا سلاحه، فنزلا ليخرج، فضرب بعضُهم شماله، فسقطت، فأخذها فرمى بها كبد الرجل، فخرّ عنده في القليب، فوطىء على رقبته فدقَّها. وقال في قَطع شماله:

لا تبعدي إمّا ذهبتِ شامه فرب وادٍ نفرت حمامه ورب قرن فصلت عظامه ورب حي فرقت سوامه

قال: ثم خرج إليهم، فقتلوه وصلبوه، فلبث عاماً أو عامين مصلوباً، وعليه من نذرة رجلً. قال: فجاء رجل منهم كان غائباً، فمر وقد سقط، فركض رأسه برجله، فدخل فيها عظم من رأسه، فبغت [أي: هاجت] عليه، فمات منها، فكان ذلك الرجل هو تمام المائة.

## الفهارس

| 1 • 0 | ١ ـ فهرس القوافي          |
|-------|---------------------------|
| \ • V | ٢ ـ فهرس الأعلام          |
| 11.   | ٣ ـ فهرس القبائل والبطون  |
|       | ٤ ـ فهرس الأمكنة          |
| 117   | ٥ ـ فهرس المصادر والمراجع |
|       | ٦ - فهرس المحتويات        |

## ١. فهرس القوافي

| الصفحة         | عدد الأبيات | البحر       | كلمة القافية |  |  |
|----------------|-------------|-------------|--------------|--|--|
|                |             | قافية الباء |              |  |  |
| 79 <u>-</u> 77 | 11          | الطويل      | فَأُغَيُّبُ  |  |  |
| ۸۳             | ۲           | الطويل      | المراكِبُ    |  |  |
| ۳.             | 4           | الوافر      | العقابِ      |  |  |
|                |             | قافية التاء |              |  |  |
| ۳۸ - ۳۱        | 77          | الطويل      | تولَٰنِ      |  |  |
|                |             | قافية الجيم |              |  |  |
| 44             | 1           | الطويل      | وتخرنج       |  |  |
| ٤٠             | ٤           | الطويل      | مُتَعَوِّج ِ |  |  |
|                |             | قافية الدال |              |  |  |
| 44             | ٥           | الطويل      | فالسُّرَدِ   |  |  |
| ٤٤             | ۲           | الكامل      | بكساد        |  |  |
| ٤٥             | ٣           | الطويل      | يُوسُدِ      |  |  |
|                |             | قافية الراء |              |  |  |
| ۲3 _ ۲3        | ^           | الطويل      | وأنكرا       |  |  |
| ٨٤ _ ٩٤        | ٤           | الطويل      | أمَّ عامرِ   |  |  |
| ٥٠             | <b>v</b>    | الرَّجز     | المكاسِرِ    |  |  |
| قافية العين    |             |             |              |  |  |
| 01             | ١           | الطويل      | تسمعا        |  |  |
| ٥٢             | ۲           | المتقارب    | دَعْدَعِ     |  |  |

| الصفحة  | عدد الأبيات | البحر       | كلمة القافية |
|---------|-------------|-------------|--------------|
|         |             | قافية الغاء |              |
| 00-04   | ٧٠          | الطويل      | المُخَفَّفُ  |
| ٥٦      | ۲           | الكامل      | مصْرِفِ      |
|         |             | قانية الكاف |              |
| ٥٧      | ٤           | الطويل      | الصعالِكِ    |
|         |             | قافية اللام |              |
| ۸۳ - ۵۸ | 79          | الطويل      | لَامْيِلُ    |
| 34 - 44 | 44          | المديد      | يُطَلُّ      |
|         |             | قافية الميم |              |
| ۷٦ _ ۷٥ | ١٤          | الرّجز      | شامّهٔ       |
|         |             | قافية النون |              |
| VV      | ۲           | الطويل      | و<br>سمين    |
| ٧٨      | ٤           | الطويل      | هجينها       |
| ٧٩      | ٥           | الوافر      | تُحْذَريني   |

## ٢ . فهرس الأعلام(٠)

#### ـ باب الألف ـ

- ـ أحمد بن يحي = ثعلب.
- ـ أبـو الإخـلاص جــاد الله الغنيمي الفيـومي
- ابن الأسلت (صيفي بن عامر) ٣٣ أسيدي بن جابر (أو ابن خالـد) ١١، ١٢،
- الأصمعي (عبد الملك بن قريب) ١٦،
  - امرؤ القيس ١٥.
  - أميمة (حبيبة الشاعر) ٣٢، ٣٣.
    - ـ أبو أيوب (خالد بن زيد) ٢٢ .

#### - باب الباء -

- البغدادي = عبد القادر البغدادي.
  - أبو البقاء = العكبري.
    - ـ أبو بكر = ابن دريد

#### \_ باب التاء \_

- تـأيّط شراً ٩، ١١، ١٣، ٢٣، ٢٧، ٣٥، 77, A3, 3A.

#### \_ باب الثاء \_

ـ ثابت بن أوس ٩.

- ـ ثابت بن جابر = تأبط شراً. - ثعلب (أحمد بن يحيى) ٢٠.
  - باب الجيم -

الجاحظ (عمرو بن بحر) ٨٤.

- ـ أبو جندب الهذلي ٣٦.
  - ـ جورج يعقوب ١٩.

#### \_ باب الحاء\_

- ابن حاجز (رئيس قوم خثعم) ٢٧.
- الحارث بن السائب الفهمي ١١، ٥٢.
  - ـ حازم التيمي ٧٤.
  - حزام بن جابر ۳۱، ۳۷، ۵۱.

#### ـ باب الخاء ـ

- خالد ٢٤.
- الخالديان (أبو بكر محمد بن هاشم، وأبو عثمان سعید بن هاشم) ۲۳، ۸۳، ۸۶.
  - خسرو باشا ۲۲.
- ـ الخطيب التبريـزي (يحيى بن عليّ) ٢٠، (7) 77, 13, 04, 14, 31, 01, ۲۸، ۷۸، ۸۸، ۹۸.
  - ـ خفاف بن نضلة ٨٤.
- ـ خلف الأحمر (خلف بن حيان) ١٦، ١٨،
- اقتصرنا في هـذا الفهرس على أعـلام الناس الـواردة قبل الملحق، وحـذفنا «الشُّنفـرى» لكثرة وروده.

- ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي ٣٣.
  - ـ خير الدين الزركلي = الزركلي.

#### ـ باب الدال ـ

ابن دريـد (أبو بكـر محمد بن الحَسن) ١٦،

#### \_ باب الراء \_

ردهوس (Redhouse) ۲۱.

\_روس (Reuss) ۲۱.

#### ـ باب الزاي ـ

- ـ الزركلي (خير الدين الزركلي) ٩، ١٣.
  - ـ الزمخشري (محمود بن عمر) ۲۰.
    - ـ زهير بن أبي سلمي ١٥.

#### ـ باب السين ـ

- ـ سعاد (اسم امرأة) ۱۹، ۷۰.
  - \_ سعد ٥٧ .
- ـ سلڤستر دي ساسي (S. de Sacy) .
  - ـ السليك بن السلكة ١١.
  - \_ السموأل بن عاديا ٧٧.
    - ـ سواد بن عمرو ۸۹.

#### ـ باب الشين ـ

الشنقيطي (محمد بن التلاميذ) ٢٠.

#### ـ باب العين ـ

- \_عاكش اليمني ٢٠
- \_ عامر بن الأخنس ٢٧.
- \_ أبو العباس = المبرد.
  - \_عبدالله ۳۷.
- \_ عبد العزيز الميمنى = الميمنى.
  - ـ عبد القادر البغدادي ٩.
  - ـ أبو عبيد البكري = القالي.

- عطاء الله بن أحمد المصري المكي ٢٠. - العكبري (أبو البقاء عبدالله بن الحسين)
  - \_ على ذو الفقار شاكر ١٣.
    - ـ عمر رضا كحالة ٩.
  - \_عمرو بن براق ۹، ۱۱، ۱۳، ۲۷.
    - ـ عمرو بن كلاب ٥٧.
    - \_عنترة (بن شدّاد) ١٥.
      - \_عوف ٣٧.
      - ـ ابن عوف ۵۷.
  - \_ العيني (محمود بن أحمد) ٩، ٢٢.

#### \_ باب الفاء \_

- ـ فؤاد أفرام البستاني ٩، ١٨.
- أبو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين) ٩، ١٦، ٨٤.

#### ـ باب القاف ـ

- - \_ القتال الكلابي ٨٣.
  - \_قعسوس (اسم امرأة) ٧٨.
  - \_ أم قيس (كنية امرأة) ٥٣ .

#### ـ باب الكاف ـ

- ـ كارل بروكلمان (K. Prokelman) ٩، ١٩، ٢١.
  - کرنکو (Krenkow) . ۱٦
  - ـ کعب بن زهیر ۱۵، ۱۹.

#### ـ باب الميم ـ

- ـ ماری (اسم رجل؟) ٦٣.
  - \_ مالك ٧٥ .

#### \_ باب النون \_

- ـ النابغة الذبياني ٧٧.
  - ـ نجيدة ٧٤.
- ـ ابن النحاس (أحمد بن محمد) ٢٢.
  - أبو الندى (محمد بن أحمد) ٨٤.
  - النمري (أبو هشام بن هشام) ٨٤.

#### ـ باب الهاء ـ

- أبو هشام محمد بن هشام النمري = النمري .
  - \_ أبو هلال العسكري ٣٨.
  - هيوجس (G. Hughes) -

#### ـ باب الياء ـ

- ـ يحيى بن علي = الخطيب التبريزي.
- يحيى بن عبد الحميد الحلبي الغساني
  - ـ يزيد ٥٧ .
  - \_ يس (يس بن زين الدين) ٥٣ .
  - ـ يوسف خليف ٩، ١٦، ١٧، ٢١.

- ـ المؤيد بن عبد اللطيف النقجواني ٢٠.
  - ـ المبرد (أبو العباس) ٢٠.
  - ـ أبو محمد الأعرابي ٨٤.
- \_ محمد بن الحسين بن كجك التركي ٢٠.
  - ـ محمد بن عوف ۲۰.
- \_محمد بن القاسم بن زكور المغربي ٢٠.
- \_ محمد محمود بن التلاميد = الشنقيطي .
  - ـ محمود بن أحمد = العيني.
  - ـ محمود بن عمرو = الزمخشري.
    - \_ مرة بن خليف ٢٧ .
- ـ المـرتضى (عليّ بن الحسيـن) ٤٨، ٧١، ٨٨.
- ـ المرزوقي (أحمد بن محمد) ٤٨، ٨٤، ٨٥، ٥٥.
  - ـ المسيّب بن علس ٢٧، ٥٧.
- المفضل الضبي ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٤، ٥٥، ٣٥، ٣٠، ٨٧، ٨٥، ٥١، ٥٥، ٨٧.
  - ـ ابن منظور (محمد بن مكرم) ٨٤.
- ـ الميمني (عبد العزيـز) ۲۲، ۲۳، ۵۰، ۸٤.

## ٣ ـ فهرس القبائل والبطون والأقوام

#### \_ باب الألف \_

ـ أحاظه ٦٧ .

- الأزد ۱۰، ۱۱، ۱۹، ۳۷، ۲۶، ۲۰،

. ٧٤ ، ٦٧

ـ الأواس بن حجر ٩، ١١، ٤١، ٧٨.

ـ باب الباء ـ

ـ بجيلة ١٣، ٢٧، ٢٨، ٥٧.

\_ باب التاء \_

- تميم ٢٤.

ـ تيم ٧٤.

ـ باب الحاء ـ

الحارث بن ربيعة ١١، ١١.

ـ باب الخاء ـ

\_ خثعم ۲۷ .

\_ باب الراء \_

الرمداء ٥١.

ـ باب السين ـ

سلامان ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۷، ۵۱، ۲۱، ۲۲،

73, V3, AV.

\_سليم ٧٩.

ـ باب الشين ـ

شبابة بن فهم ۱۰، ۱۱.

\_ باب الصاد \_

ـ صعب بن مر ٤٧ .

ـ باب العين ـ

ـ العوص ۲۷، ۲۸، ۵۷.

ـ باب الفاء ـ

- فهم ۱۱، ۷٤.

ـ باب القاف ـ

ـ قحطان ۱۰.

ـ باب الهاء ـ

هذیل ۸٤

## ٤ . فهرس الأمكنة

| ـ باب الدال ـ                  | _ باب الألف _                     |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| دحيس ٥١.                       | _ أبيدة ٧٤.                       |
| دهر ۶۲.                        | ـ أرفاع ٤٢ .                      |
| _ باب الراء _                  | ـ استنبول ۲۲ .                    |
| ـ باب الواء ـ<br>ـ رخمان ۸٤.   | 4 to 4                            |
| ــ الرس ٤٧ .<br>ــ الرس ٤٧ .   | - باب الباء -                     |
| - الرويثة ٣٤.<br>ـ الرويثة ٣٤. | ـ باریس ۲۰ .                      |
| - الرويله ١٠٠                  | ـ البحرين ٤٢.                     |
| - باب السين -                  | ـ بسبط ٤٦ ، ٤٧ .                  |
| _ سراة ٣٤.                     | ـ البصيرة ١٦، ٤٨، ٦٣، ٦٩، ٧٠، ٧٩، |
| ـ السرد ٤٢ .                   | ۰.۸۳                              |
| ـ سلع ۸٤.                      | ـ بيضان ٧٩.                       |
| <b>- باب العين -</b>           |                                   |
| عداف ٤٦.                       | ـ باب التاء ـ                     |
| ـ العصداء ٤٢ .                 | ـ تبالة ٥١.                       |
| ـ عصنصر أو عصوصر ٢٦، ٧٧.       | ـ تهامة ٣٤، ٧٠.                   |
| ۔ عمان ٤٢ .                    | ـ تيماء ٤٢ .                      |
| عليكرة ٢٢ .                    | 14 .1                             |
| . :111.                        | ـ باب الجيم ـ                     |
| - باب الغين -                  | ــ جبا ٣٤.                        |
| الغميصاء ٧٠                    | _ الجي ٣٤ .                       |
| _ باب القاف _                  | _ باب الحاء _                     |
| ـ قوّ ٧٩.                      | <br>ـ الحجاز ٧٩ .                 |
| ـ باب الميم ـ                  | ـ الحرم ۳۷.                       |
| 1 T                            | 1.4                               |

ـ نوّار ٢٦ .

\_ باب الهاء \_

\_ الهند ۲۲ .

ـ باب الياء ـ

ـ يربع ٤٢ .

- اليـمن ١٠، ١٩، ٦٧.

\_مشعل ٣٤.

\_مكَّة ١٣، ١٩، ٣٤، ٧٠.

ـ منی ۳۱، ۳۷.

\_منجل ٤٧ .

ـ باب النون ـ

ـ الناصف ٧٤.

\_نجد ۷۰، ۷۲.

### ٥ . فهرس المصادر والمراجع

- أدب الكاتب. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). حقَّقه وعلَّق حواشيه ووضع فهارسه محمد الدالي. مؤسَّسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٩٨٢ م.
- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدّمين والجاهليّين والمخضرمين. للخالديّين (أبو بكر محمد وأبو عثمان سعيد بن هاشم) حقّقه وعلّق عليه محمد يوسف. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، لاط، ١٩٥٨ م.
- إصلاح المنطق. ابن السكِّيت (يعقوب بن إسحاق). شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصر، ط ١، ١٩٨٧ م.
- الأصمعيّات. الأصمعيّ (عبد الملك بن قريب). تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصر، ط ١، ١٩٧٩ م.
- الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين، بيروت، ط7، 19٨٤ م.
- الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسين). تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء. الدار التونسيَّة للنشر، ودار الثقافة، بيروت، ط7، ١٩٨٣م.
- الأمالي. إسماعيل بن القاسم القالي. دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات.
- أمالي المرتضى، غرر الفوائد ودرر القلائد. الشريف المرتضى (عليّ بن الحسين). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٩٦٧.
- البرصان والعرجان والعميان والحولان. الجاحظ (عمرو بن بحر). تحقيق محمد مرسي الخولي. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨١ م.
- البيان والتبيين. الجاحظ (عمرو بن بحر). تحقيق وشرح عبد السلام محمد

- هارون. دار الجيل، بيروت، لاط، لات.
- \_ تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان. تعريب عبد الحليم النجار. دار المعارف بمصر، ط ٤، لات.
- التذكرة الحمدونيَّة. ابن حمدون (محمد بن الحسن). تحقيق إحسان عباس. معهد الإنماء العربي، بيروت، ط ١، ١٩٨٣ م.
- \_ تمثال الأمثال. محمد بن عليّ العبدريّ الشيبيّ. حقَّقه وقدَّم له أسعد ذبيان. دار المسيرة، بيروت، ط ١، ١٩٨٢ م.
- جمهرة الأمثال. أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله). دار الجيل، بيروت، ط٢، ١٩٨٨ م.
- جمهرة اللغة. ابن دريد (محمد بن الحسن). حقَّقه وقدَّم له رمزي مير بعلبكي. دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م.
- الحماسة البصريّة. على بن الحسن البصريّ. تحقيق مختار الدين أحمد. عالم الكتب، بيروت، ط٣، ١٩٨٣.
- \_ الحيوان. الجاحظ (عمرو بن بحر). دار الجيل ودار الفكر، بيروت، [ط ١]، ١٩٨٨ م.
- خاص الخاص. الثعالبي (عبد الملك بن محمد). قدَّم له حسن أمين. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لاط، لات.
- خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، ١٩٨٩ م.
- ـ الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد علي النجار. دار الكتاب العربي، بيروت، لاط، لات.
- \_ الدرَّة الفاخرة في الأمثال السائرة. الأصفهاني (حمزة بن الحسن). تحقيق عبد المجيد قطامش. دار المعارف بمصر، ط ٢، ١٩٧٦ م.
- درر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع. الشنقيطي (أحمد بن الأمين). طبعة مصوَّرة عن طبعة الجماليَّة بالقاهرة، ١٣٢٨ هـ.
- ديوان تأبَّط شـرًا وأخباره. جمع وتحقيق وشرح على ذو الفقار شاكس. دار
   الغرب الإسلامي، لا بلدة، ط ١، ١٩٨٤ م.

- ديوان السَّموأل: مطبوع مع ديوان عروة بن الورد. دار صادر، بيروت. لاط، لات.
- ديوان المفضّليّات: أبو العباس المفضَّل بن محمَّد الضَّبيّ. مع شـ القاسم بن محمد الأنباري. عني بطبعه ومقابلة نسخة وتذييله بحوسي وروايات لعدّة لغويّين وعلماء كارلوس يعقوب لايل. مطبعة الآباء السوعيّين بيروت، [ط ١]، ١٩٢٠ م.
  - ديوان النابغة الذبيائي: دار صادر، بيروت، لا ط، لا ت.
- ديوان الهذلين. نسخة مصوَّرة عن طبعة دار الكتب. نشر الدار القوسِية للطباعة والنشر، القاهرة، [ط ١٦، ١٩٦٥ م.
  - الروائع. راجع: الشنفري.
- الزاهر. أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق حاتم صالح الضاني، دار الرشيد للنشر، بغداد، لاط، ١٩٧٩ م.
- زهر الأكم في الأمثال والحكم. الحسن اليوسي. تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضر. دار الثقافة، الدار البيضاء، ط 1، ١٩٨١ م.
- سمط السلالي في شرح أمالي القالي. أبو عبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيز). تحقيق عبد العزيز الميمني. دار الحديث، بيروت، ط٢، ١٩٨٤م.
- شرح اختيارات المفضّل. الخطيب التبريزي (يحيى بن عليّ). تحقيق فخر الدين قباوة. دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٨٧ م.
- شرح أدب الكاتب. الجواليقي (موهوب بن أحمد). مكتبة القدسي، القاهرة، لاط، ١٣٥٠ هـ.
- شرح ديوان الحماسة (أبو تمام). الخطيب التبريزي (يحيى بن علي). عالم الكتب، بيروت، لاط، لات.
- شرح ديوان الحماسة. المرزوقي (أحمد بن محمد). نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط٢، ١٩٦٨ م.
- شرح شواهد المغني. السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر). منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لاط، لات.

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات. أبو بكر الأنباري (محمد بن القاسم). تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون. دار المعارف بمصر، ط ٤، ١٩٨٠ م.
- شرح لاميّة العرب. العكبري (عبد الله بن الحسين). تحقيق وتقديم محمد خير الحلواني. دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط ١، ١٩٨٣ م.
- شرح المفصَّل. ابن يعيش (يعيش بن علي). عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المتنبّى، القاهرة، لاط، لات.
- الشعر والشعراء. ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم). تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. لا ناشر. لا بلدة، ط٣، ١٩٧٧ م.
- الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. يوسف خليف. دار المعارف بمصر، [ط ١]، ١٩٥٩ م.
- الشنفرى. سلسلة الروائع، العدد ٢. فؤاد أفرام البستاني. المطبعة الكاثوليكيَّة، بيروت.
- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. أحمد بن فارس. حقّقه وقدّم له مصطفى الشّويمي. منشورات مؤسسة بدران، [ط ١]، ١٩٦٣ م.
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القلقشندي (أحمد بن علي). نسخة مصورة عن الطبعة الأميريَّة ومذيَّلة بتصويبات واستدراكات وفهارس تفصيليَّة مع دراسة وافية. الهيئة المصريَّة العامة للكتاب، [ط ١]، ١٩٨٥ م.
- الطرائف الأدبيّة. صحّحه وخرَّجه وعارضه على النسخ المختلفة وذيّله عبد العزيز الميمني. دار الكتب العلميّة، بيروت، لاط، لات.
- عيون الأخبار. أبن قتيبة (عبد الله بن مسلم). شرحه وضبطه وعلَّق عليه وقدَّم له ورتَّب فهارسه يـوسف علي طويـل. دار الكتب العلمية، بيـروت، لاط، لات.
- الغيث المسجم في شرح لامية العجم. صلاح الدين بن خليل بن أيبك الصفدي. دار الكتب العلميّة، بيروت، ط ١، ١٩٧٥ م.
- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. أبو عبيد البكري (عبد الله بن عبد العزيز). حققه وقدَّم له إحسان عبّاس وعبد المجيد عابدين. دار الأمانة ومؤسَّسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٩٨٣م.
  - \_ قصيدة لاميّة العرب = لاميّة العرب.

- كتاب الأمثال. السدوسيّ (أبو فيد مؤرّخ بن عمر). تحقيق رمضان عبد التوّاب. دار النهضة العربيّة، بيروت، لاط، ١٩٨٢ م.
- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر. أبو هلال العسكريّ (الحسن بن عبد الله). تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصريّة، صيدا، لاط، ١٩٨٦م.
- لامية العرب للشنفرى. عبد الحليم حفني. مكتبة الأداب ومطبعتها بالجماميز، [القاهرة]، لاط، لات.
- لاميَّة العرب نشيد الصحراء لشاعر الأزد الشنفرى. مجهول المؤلف. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لاط، حققه ١٩٨٥ م.
- لامية العرب ويليها أعجب العجب في شرح لاميَّة العرب، ويليها أيضاً شرح المقصورة الدريديَّة. . . الزمخشري (محمد بن عمر) . مطبعة الجوائب، القسطنطينيَّة، ط ١، ١٣٠٠ هـ.
- لسان العرب. ابن منظور (محمد بن مكرم). دار صادر، بيروت، لاط، لات.
- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم. الأمدي (الحسن بن بشر). مطبوع مع معجم الشعراء للمرزباني (محمد بن عمران). مكتبة القدسيّ، القاهرة، ط ٢، ١٩٨٢.
- مجمع الأمثال. الميداني (أحمد بن محمد). دار القلم، بيروت، لاط، لات.
- معجم البلدان. تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلميّة، بيروت، ط ١، ١٩٩٠ م.
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. عبد الله بن عبد العزيز البكريّ. حقَّقه وضبطه مصطفى السّقّا. عالم الكتب، بيروت، ط٣، ١٩٨٣ م.
- معجم المؤلِّفين تراجم مصنّفي الكتب العربيّة. عمر رضا كحّالة. دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، لاط. لات.
- المقاصد النحويّة في شرح شواهد شروح الألفيّة. محمود بن أحمد العينيّ.
   مطبوع مع خزانة الأدب. دار صادر، لاط، لات.

- المنازل والديار. أسامة بن مرشد. المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، 197٥ م.
- ممع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية. السيوطيّ (عبد الرحمن بن أبي بكر). نشر مكتبة الكليّات الأزهريّة، القاهرة، ط ١، ١٣٢٧ هـ.